

ARABGOMGSINAI



يَتَحَوَّلُ العَديدُ مِنَ الرِّجالِ إلى أَبْطالٍ أَسْطوريِّينَ تُحاكُ مِنْ حَولِهم ٱلأَخْبَارُ ٱلخَارِقَةُ ، وَتُرْوَى ٱلحِكاياتُ وَٱلأَعاجِيبُ . مِنْ هُؤلاءِ ٱلمَلِكُ آرْثُر وَمَا يُرْوَى عَنْ سَيِّفِهِ ٱلعَجيبِ وَفَرْسَانِهِ وَمَاثِلَةِ ٱلفُرْسَانِ ٱلْمُسْتَدِيرَةِ . وَأَمَّا ٱلأَساسُ ٱلتَّارِيخِيُّ لِهَادِهِ ٱلحِكاياتِ فَهْوَ أَنَّ أَحَدَ ٱلفُرْسانِ ٱلإِنْكليز قَادَ بَعْدَ خُرُوجِ ٱلرُّومَانِ مِنْ بريطانية فَريقاً مِنْ رِجالِهِ ضِدًّ ٱلغُزَاةِ مِنَ ٱلسَّكْسُون ، فَنُسِجَتْ حَوْلَ بُطُولَاتِهِ ٱلْأَسَاطِيرُ .

وَمَعَ أَنَّ هَٰذِهِ ٱلبُّطُولَاتِ ذَاتُ صِبِغَةٍ خَيَالِيَّةٍ ، فَهِيَ تُمَثَّلُ فِي مَجْمُوعِهَا ٱلْمُثُلَ ٱلعُلْيَا ٱلَّتِي يُؤْمِنُ بِهَا ٱلنَّاسُ بِعَامَّةٍ . وَلا شَكَّ أَنَّ بَيْنَ ٱلْمُثُلِ ٱلَّتِي نَراها هُنا ، وَبَيْنَ مُثُلِ ٱلفُروسِيَّةِ ٱلعَرَبِيَّةِ شَبَهَا كَبيراً . فَها هُنا ٱلفُرْسانُ ، أَيْضاً ، يَنْصُرُونَ ٱلضَّعِيفَ. وَيَحْمُونَ ٱلْمُرْأَةَ ، وَيَدُودُونَ عَنِ ٱلحِياضِ ، وَيَلْتَزِمُونَ كَلِمَةَ ٱلشَّرَفِ وَلا يَغْدُرُونَ بِٱلْخَصْمِ ، وَيَحْفَظُونَ ٱلصَّدَاقَةَ وَٱلْوَفَاءَ ، وَيَتَمَسَّكُونَ بِٱلحُبُّ ٱلنَّبِيلِ ٱلشَّرِيفِ ٱلَّذِي تَهُونُ فِي سَبِيلِهِ ٱلتَّضْحِياتُ .

وَجاءَتْ حِكَايَاتُ ٱلفُرْسَانِ هَٰذِهِ بِأَسْلُوبٍ قَصَصِيٌّ رائع يَجْمَعُ بَيْنَ ٱلتَّشُويقِ وَفَصاحَةِ ٱلتَّعْبِيرِ وَبَساطَتِهِ ، مِمَّا يَزيدُ مِنْ أَثْرِها في نُفوسِ ٱلصِّغارِ وَٱلْكِبَارِ عَلَى ٱلسَّواءِ . وَهِيَ إِلَى ذُلِكَ تُوَسِّع مِنْ آفاقِنا بِٱلتَّعَرُّفِ إِلَى أَخُلاق أَلْشُعُوبِ وَعَادَاتِهَا وَطَبِيعَةِ حَيَاتِهَا.

> حُتوق الطبّع محفوظة ، ١٩٧٨ طبع في انكلترا

## فارس الصقر الدهبي

تأليف: دِزْمُنْد دَنْكِرْلِي رسُوم: روبَرت آيتون نقله الى العَربيّة: الدُّكْتُور ألبير مُطْلَق

> الناشرون: ليديبرد بؤك لمتد لاف بورو

مكئبة لبئنان

باروت

لونغيمات هارلو

## فارسُ ٱلصَّقْرِ ٱلذَّهَبِيِّ

كَانَ ٱلشَّنَاءُ بِارِدًا وقاسيًا . وَكَانَتْ قِلَّةٌ مِنْ أَهْلِ بَلاطِ ٱللِّكِ آرْثُر قَدْ هَجَرَتْ بَلْدَةَ كَامِلُوت طَوالَ ٱلشُّهُورِ ٱلقاتِمَةِ ٱلمُكْفَهِرَّةِ . أَمَّا وَقَدْ عَادَتِ ٱلرَّغْبَةُ فِي ٱلنَّشَاطِ عَادَ ٱلرَّبِيعُ بَعْدَ طولِ انْتِظَارِ فَقَدْ عَادَتِ ٱلرَّغْبَةُ فِي ٱلنَّشَاطِ وَٱلمُغامِراتِ . وَحَالِمًا ٱخْتَفَتْ آثَارُ ٱلثَّلُوجِ بَعَثْ ٱلمَلِكُ بُرسُلِهِ إلى وَٱلمُغامِراتِ . وَحَالِمًا ٱخْتَفَتْ آثَارُ ٱلثَّلُوجِ بَعَثْ ٱلمَلِكُ بُرسُلِهِ إلى شَيِّى ٱلأَنْحَاءِ يَسْتَفْصُونَ أَنْبَاءَ ٱلمَلْكَةِ . فَقَدْ كَانَ يَعْرِفُ أَنَّ تَحَسُّنَ شَيِّى ٱلأَنْحُولِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

وَعادَ ٱلرُّسُلُ يُنْبِئُونَ بِهُدوءِ ٱلأَّحْوالِ فِي ٱلبلادِ. فَجَمَعَ ٱلْمِلكُ مَجْلِسَهُ وَخاطَبَهُ قائِلًا: «لِنَسْتَغِلَّ ، إذًا ، زَمانَ ٱلْهُدوءِ هٰذا. غَدًا مَجْلِسَهُ وَخاطَبَهُ قائِلًا: «لِنَسْتَغِلَّ ، إذًا ، زَمانَ ٱلْهُدوءِ هٰذا. غَدًا نَمْضِي إلى ٱلغابَةِ نَصْطادُ ٱلأَيائلَ وَنُنشِطُ أَنْفُسَنا وَثُمَرِّنُ جِيادَنا. وَهَكذا لا تكونُ عَضَلاتُنا ، إذا ما آنَ أوانُ صَيْدِ ذِنْبِ ٱلبَحْرِ ، مُتَصَلِّبةً عاجزة ».

وَفِي فَجْرِ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي انْطَلَقَ ٱلْمَلِكُ آرثر وَجَمْعٌ مِنَ ٱلصَّيَادِينَ قَاصِدِينَ ٱلغَابَاتِ ٱلوَاقِعَةَ وَرَاءَ نَهْرِ أُوسُك . وَشُعَرَتِ ٱلْمَلِكَةُ جنيقُر فَاصِدِينَ ٱلغَابَاتِ ٱلوَاقِعَةَ وَرَاءَ نَهْرِ أُوسُك . وَشُعَرَتِ ٱلْمَلِكَةُ جنيقُر بَعْدَ رَحيلِهِمْ أَنَّها ، هِي ٱلأُخْرى ، تَتَشُوّقُ إلى ٱلهَواءِ ٱلنَّقِيِّ وَدِفْءِ بَعْدَ رَحيلِهِمْ أَنَّها ، هِي ٱلأُخْرى ، تَتَشُوّقُ إلى ٱلهَواءِ ٱلنَّقِيِّ وَدِفْءِ الشَّمْسِ . فَتَوجَّهَتْ بِرِفْقَةِ سَيِّدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ وَصِيفَاتِهَا إلى قِمَّةٍ تَلَّةٍ الشَّمْسِ . فَتَوجَّهَتْ بِرِفْقَةِ سَيِّدَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْ وَصِيفَاتِهَا إلى قِمَّةٍ تَلَّةٍ تُشْرِفُ عَلَى ٱلنَّهُو .



قَالَتِ ٱلْمُلِكَةُ : « نَنْتَظِرُ هُنَا وَنُرَاقِبُ ٱلصَّيْدَ ، فَهَذِهِ ٱلبُقْعَةُ دَافِئَةٌ وَتُشْرِفُ عَلَى مِساحاتٍ شاسِعَةٍ . »

وَسَمِعَتِ ٱلْمُرْأَتَانِ ، فَجْأَةً ، وَقْعَ حَوافِر جَوادٍ ، فَالْتَفَتَتَا فَإِذَا خَيَّالٌ شَابٌ طَويلٌ يَبْرُزُ مِنْ بَيْنِ ٱلأَشْجَارِ وَيَتَّجِهُ نَحْوَهُما . وَلَمْ يَكُنِ خَيَّالٌ شَابٌ طَويلٌ يَبْرُزُ مِنْ بَيْنِ ٱلأَشْجَارِ وَيَتَّجِهُ نَحْوَهُما . وَلَمْ يَكُنِ الخَيَّالُ مُدَرَّعًا بِٱلحديدِ ، لا وَلا يَلْبَسُ ثِيابِ ٱلصَّيْدِ . كَانَ فِي ثِيابِ أَلْخَيَّالُ مُدَرَّعًا بِٱلحديدِ ، لا وَلا يَلْبَسُ ثِيابِ ٱلصَّيْدِ . كَانَ فِي ثِيابِ أَهْلُ ٱلبَلاطِ وَلا يَحْمِلُ مِنَ ٱلسَّلاحِ غَيْرَ سَيْفٍ خَفيفٍ ذي مَقْبِضٍ فَيْمَ سَيْفٍ خَفيفٍ ذي مَقْبِضٍ فَيْمَ مَنْ السَّلاحِ غَيْرَ سَيْفٍ خَفيفٍ ذي مَقْبِضٍ فَيْمَ مَنْ السَّلاحِ غَيْرَ سَيْفٍ خَفيفٍ ذي مَقْبِضٍ فَيْمَ

إنحنى ٱلخيَّالُ أَمَامَ ٱللِكَةِ جنيڤر، فَحَيَّتُهُ ٱللِكَةُ بِبَهْجَةٍ وَقَالَتُ : اللَّهُ اللَّكَةُ بِبَهْجَةٍ وَقَالَتُ : اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِ اللللْمُ الل

قَأَجابَ الفارِسُ الشَّابُّ: «كَانَ اللَّكُ قَدِ ارْتَحَلَ عِنْدَمَا عَلِمْتُ بِأَمْرِ رَحْلَةِ الصَّيْدِ، وَلَمَّا قِيلَ لِي بِأَنَّكِ خَرَجْتِ بِغَيْرِ حِمايَةٍ جِئْتُ عارضًا جمايتي. »

عارِضًا حِمايَتِي . " فَوَدَّتِ ٱللَّلِكَةُ قائلةً : " نُرَخِّبُ بِحِمايَتِكَ وَبِصُحْبَتِكَ . أَنْظُرْ . فَعَمَّا قَرِيبٍ بَمُرُّ رَكْبُ ٱلصَّيْدِ مِنْ أَسْفَلُ . "





فَقَ فَرَ مِنَ النَّبُ

فَقَالَ جِيرِينَ : « إِذَنْ أَسْأَلَهُ بِنَفْسِي . » فَرَدَّ ٱلرَّجُلُ ٱلقَمِيءُ ٱلشِّرِسُ قَائلًا : « لَنْ تَفْعَلَ ذَٰلِكَ ، فَلَسْتَ رَ النَّمْلِ بِحَبْثُ تُكَلِّمُهُ . » وما إن لوي جبرين عنانَ جَواده حَيَّى

مِنَ النَّبْلِ بِحَيْثُ تُكَلِّمُهُ . » وما إن لوى جيرين عِنانَ جَوادِهِ حَتَّى لَطَمَهُ ٱلقَرَمُ بِٱلسَّوْطِ ذي ٱلعُقَدِ فَأَصابَ فَمَهُ .

شَرَعَ جيرين يَسْتَلُّ سَيْفَهُ ، وَلَكِنَّهُ سُرْعَانَ مَا أَدْرَكَ أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ الْفَرَمَ فَسَيُهاجِمُهُ عَلَى الفَوْرِ سَيِّدُهُ الفارِسُ الَّذِي كَانَ قَدْ تَوَقَّفَ لَدى سَمَاعِهِ أَصُواتَ الجَدَلِ . وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ جيرين يَحْمِلُ غَيْرَ سَيْفِهِ فَلَنْ يَحُونَ القِتَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ مُتَكَافِئًا ، فَرُدَّ السَّيْفَ إِلَى غِمْدِهِ وَعَادَ يَكُنْ اللَّيْفَ إِلَى غِمْدِهِ وَعَادَ اللَّ اللَّهُ .

قَالَتِ ٱللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَنَسَبَّبَ لَكَ يَمِثْلِ هَذِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

« سَأَنْتَقِمُ لِهَاذِهِ ٱلإِهانَةِ ، يَا جَلالَةَ ٱللِكَةِ . وَلِذَا فَإِنِي أَسْتَأْذِنُكِ فِي مُلاحَقَةِ هُذِينَ إِلَى أَنْ يَتَوافَرَ لِي سِلاحٌ وَ بِزَّةٌ زَرَدٍ . وَسَآتِيكِ ، عِنْدَها ، فِي مُلاحَقَةِ هُذِينَ إِلَى أَنْ يَتَوافَرَ لِي سِلاحٌ وَ بِزَّةٌ زَرَدٍ . وَسَآتِيكِ ، عِنْدَها ، بِأَسْمِ ذَٰلِكَ ٱلفارِسِ ٱلمُتَعَجْرِفِ . »

فَقَالَتِ ٱلْمَلِكَةُ : ﴿ سَنَنْتَظِرُ بِلَهْفَةٍ خَبَرَ أَنَّكَ فَعَلَّتَ ذَٰلِكَ ، وَأَنَّكَ عُدْتَ سَالِمًا ، وَلِيكُن ٱللهُ مَعَكَ . »

سَأَلَتِ ٱلْمَلِكَةُ : « مَنْ هُوَ ذُلِكَ ٱلفارِسُ ٱلْمُتَحَفِّزُ لِلْقِتالِ ؟ » فَأَجابَ جيرين: ﴿ لا أَعْلَمُ ، يَا سَيِّدَتِي ، فَقَدُّ غَطَّتِ ٱلخوذَةُ وَجْهَهُ ، وَخَفِيَ عَنِّي شِعارُ دِرْعِهِ . وَلَكِنِّي سَأَسْأَلُ تابِعَهُ . » وَتَوَجَّهَ جيرين إِلَى ٱلفَزَمِ ، وَقَالَ : « تَوَدُّ ٱلْمَلِكَةُ أَنْ تَعْرِفَ اسْمَ سَيَّدِكَ . » فَرَدَّ ٱلْقَزَمُ بِوَقَاحَةٍ قَائِلًا: « لَنْ أَجِيبَكَ . »

وَلاحَقَ جيرين خِفْيَةً الفارسَ ٱلمَجْهُولَ وَٱلسَّيِّدَةَ وَٱلقَزَمَ طَوالَ ذٰلِكَ ٱلنَّهَارِ.

وَعِنْدَ ٱلغِيابِ دَخَلَ ٱلفارِسُ وَمَنْ مَعَهُ بَلْدَةً صَغيرَةً تُجاوِرُ قَلْعَةً دَاتَ جُدْرانٍ قايِمَةٍ كَثِيبَةٍ . وكانَ ٱلنَّاسُ عَلَى جَانِبِي ٱلطَّرِيقِ يَنْحَنُونَ أَمَامَ دَاتَ جُدْرانٍ قايِمَةٍ كَثِيبَةٍ . وكانَ ٱلنَّاسُ عَلَى جَانِبِي ٱلطَّرِيقِ يَنْحَنُونَ أَمَامَ ٱلفَارِسِ ٱلمُتَكَبِّرِ بِٱحْتِرام عَظيم ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ تَحِيَّاتِهِمْ الفَارِسِ ٱلمُتَكَبِّرِ بِٱحْتِرام عَظيم ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرُدُّ تَحِيَّاتِهِمْ حَتَّى وَلا بِٱلْتِفَاتَة مِنْهُ يَمُنَةً أَو يَسْرَةً .

وَحَالِمًا رَأَى جِيرِينِ ٱلرَّكْبِ يَدْخُلُونَ ٱلقَلْعَةَ دُخُولَ سَاكِنِهَا انْطَلَقَ يَبْحَثُ عَمَّنْ يُؤُويِهِ وَيُعيرُهُ سِلاحًا وَبِزَّةَ زَرَدٍ. غير أنه لم يتبيّن وجهًا واحِدًا يَعْرِفُهُ مِنْ بَيْنِ وَجُوْهِ الفُرْسَانِ وَٱلسَّادَةِ اللَّذِينَ كَانُوا يَمْلُؤُونَ الشَّوارِعَ واحِدًا يَعْرِفُهُ مِنْ بَيْنِ وَجُوْهِ الفُرْسَانِ وَٱلسَّادَةِ اللَّذِينَ كَانُوا يَمْلُؤُونَ الشَّوارِعَ الضَّيْقَةَ ، فيما انهمك أتباعهم في تلميع بِزَات الزّرد وسن السيوف ورؤوس الرّماح.

اجْتازَ جيرين ٱلمَدينَةَ وَعَبَرَ ٱلسَّاقِيَةَ ٱلمُحاذِيَةَ لِلسُّورِ ٱلخارِجِيِّ، فَإِذَا بِهِ أَمَامَ نُزْلِ قَديمٍ تَداعَتْ جُدْرانُهُ وَٱرْتَفَعَتِ ٱلأَعْشَابُ وَالْخَشَابُ فَالْحَشَابُ فَي سَاحَتِهِ.

وَتَراءَى لِحِيرِينِ أَنَّ ٱلنَّزْلَ مَهْجُورٌ فَتَهَيَّأً لِلْبَحْثِ عَنْ مَكَانٍ غَيْرِهِ ، ولكِنْ ، في تِلْكَ ٱللَّحْظَةِ ، بَرَزَ عَجُوزٌ يَلْبَسُ ثِيابًا عَتيقَةً ، وَلَكِنْ ، مَعَ ذَٰلِكَ ، عَلَى تَرَفٍ وَغِنَى قَديمَيْنِ .



قَالَ ٱلعَجوزُ : ﴿ هَلْ مِنْ سَبِيلٍ أَخْدُمُكَ فَيهِ يَا سَيِّدِي ٱلشَّابُ ؟ ﴾ فَرَدَّ جَيرِين قَائِلًا : ﴿ أَبْحَثُ عَنْ مَكَانٍ أَبِيتُ فَيه بَعْدَ رِحْلَةٍ طَويلَةٍ ، يَا سَيِّدي . ﴾

فَقَالَ ٱلعَجوزُ : ﴿ مَرْحَبًا بِكَ هُنا . صَحيحٌ أَنْنَا لَا تَمْلِكُ ٱلكَثْيرَ ، غَيْرَ أَنَّنَا سَنتقاسَمُ مَعَكَ ما عنْدَنا . »

وَقَادَ ٱلْعَجُوزُ جِيرِينَ إِلَى دَاخِلِ ٱلنَّزْلِ حَيْثُ كَانَتْ تَجْلِسُ الْمُرَأَةِ مُسِنَّةً مُسِنَّةً وَكَانَتْ ثِيابُ ٱلمُرْأَةِ ، كَذَٰلِكَ ، عَتَيقَةً رَثَّةً وَإِنْ بَدَا أَنَّهَا كَانَتْ فَيما مَضِى ثِيابًا فَاخِرَةً .

وَقَالَتِ ٱلعَجوزُ: « تَنَاوَلُ مَعَنَا ، يَا سَيِّدِي ، ٱلطَّعَامُ ٱلَّذِي تُعِدُّهُ ٱبْنَي أَنيد . » وَفيما هِي تَقُولُ ذٰلِكَ دَخَلَتِ ٱلقَاعَةَ صَبِيَّةٌ تَحْمِلُ صِنتَةً عَلَيْا خُنْ وَلَحْ أَنْ وَلَحْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ خُنْ وَلَحْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَنْ وَلَحْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

صِينِيَّةً عَلَيْهَا خُبْزُ وَلَحْمٌ. وَبِدَا لِلسِّيرِ جَيرِينِ أَنَّ هٰذِهِ ٱلصَّبِيَّةَ ٱلشَّاحِبَةَ ٱلوَجْهِ ٱلرَّثَّةَ ٱلثِّيابِ هِيَ أَجْمَلُ فَتَاةٍ وَقَعَتُ عَلَيْهَا عَيْنَاهُ.



وَبَعْدَ العشاءِ السَّنَفْسَرَ جيرين عَمَّنْ يَكُونُ صاحِبَ النَّزْلِ. فَقَالَ العَجُوزُ بِصَوْتٍ حَزِينِ: ﴿ إِنَّهُ نُزْلِي. وَكَذَلِكَ كَانَتِ الْقَلْعَةُ القَريبَةُ ، وَالأَراضِي اللَّجَاوِرَةُ ، كُلُّها كَانَتْ لِي . ﴾

فَسَأَلَ جيرين في دَهْشَةٍ عَظيمَةٍ : « فَكَيْفَ ، إذًا ، فَقَدْتَ كُلَّ كَ ؟ »

تَكُلِّمُ ٱلعَجوزُ بِتَمَهُّلِ قَائلًا: « إِنَّهُ ٱلجَشَعُ . فأنا ٱلشَّريفُ لِكونيل . وَلٰكِنَّنِي شَريفٌ ٱسْمًا وَلَيْسَ فِعْلًا . فَإِنَّ لِي ٱبْنَ أَخِ عُنيتُ بِتَرْبِيتِهِ صَغيرًا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ . وَكَانَ عَلَيَّ إدارةُ أَمْلا كِهِ إِلَى أَنْ يَبُّلُغَ سِنَّ الرُّشُدِ . ضَغيرًا بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ . وَكَانَ عَلَيَّ إدارةُ أَمْلا كِهِ إِلَى أَنْ يَبُلُغَ سِنَّ الرُّشُدِ . فَحَينَ كَبُرَ ابْنُ غير أَنِي استوليت على أَمْلا كِهِ وَضَمَمْهُما إلى أَمْلا كي . وَحينَ كَبُرَ ابْنُ أَخِي طَالَبَ بِإِعادَةِ أَرْضِهِ إِلَيْهِ فَرَفَضْتُ جَشَعًا وَغَبَاءً . »

فقالَ جيرين : ﴿ فَكَانَ أَنْ أَخَذَ ابْنُ أَخِيكَ مِنْكَ كُلَّ شَيءٍ وَلَمْ يَتُرُكُ لَكَ إِلَّا هٰذَا ٱلنَّزْلَ . ﴾ فهزَّ ٱلعَجوزُ رَأْسَهُ وَتَنَهَّدَ .

صَمَتَ جيرين لَحْظَةً ، ثُمَّ قالَ : « لَمَا كُنْتَ نادِمًا على فِعْلَتِكَ فَسَأَبْدُلُ جُهْدي لِأَرُدَّ إِلَيْكَ مَا خَسِرْتَ . وَلَكِنْ قُلْ لِي : مَنْ يكونُ ذلِكَ أَلَفُارِسُ اللَّهَ كَبِّرُ ، وَتِلْكَ آلَمُواَةُ الَّتِي تُرافِقُهُ ، وَٱلتَّابِعُ ٱلقَرْمُ ؟ وَلِمَ كَانَ صَانِعُو ٱلأَسْلِحَةِ وَٱلدُّرُوعِ مُنْهَمِكِينَ هَذَا ٱلاَنْهِمَاكُ فِي شَوارِعِ ٱللَّدَةِ ؟ » صَانِعُو ٱلأَسْلِحَةِ وَٱلدُّرُوعِ مُنْهَمِكِينَ هَذَا ٱلاَنْهِمَاكُ فِي شَوارِعِ ٱلبَلْدَةِ ؟ »



فَقَالَ ٱلشَّرِيفُ ٱلعَجوزُ: ﴿ إِنَّهُمْ يُعِدُونَ لِدَوْرَةِ ٱلْمَارَزَةِ غَدًا . وَسَيَكُونُ مِنْ نَصِيبِ ٱلفَائِزِ صَقْرٌ مِنَ ٱلذَّهَبِ ٱلخَالِصِ . وَٱلفَارِسُ ٱلَّذِي ذَكَرْتَ فَازَ فِي دَوْرَتِي ٱلعَامَيْنِ ٱلمَاضِيَيْنِ ، فإذا فَازَ لِلْمَرَّةِ ٱلثَّالِثَةِ غَدًا فَسَيُصْبِحُ ٱلصَّقْرُ ٱلذَّهَبِيُّ مُلْكَةُ ، وَهُوَ يَأْتِينَا كُلَّ عَامٍ فَيُقيمُ فِي القَلْعَةِ مَعَ ٱبْنِ أَخِي ٱلشَّرِيفِ ٱلشَّابِ أَ. وَآبُنُ أَخِي لا يُطِيقُهُ وَلْكِنَّهُ لا يَجْسُرُ عَلَى إِبْعَادِهِ . »

قال جيرين: « وأنا أيضًا لا أُطيقُ هذا الفارِسَ اللَّهَكَبِّرَ. وَإِنَّ لِي مَعَهُ حِسابًا لا بُدَّ مِنْ تَسْوِيَتِهِ ، فَقَدْ أَهانَ تابِعُهُ القَرْمُ مَليكتي ، وَلَوْ كَانَ مَعي سِلاحٌ وَبِزَّةُ زَرَدٍ لَنازَلْتُهُ غَدًا. »

فَقَالَ ٱلشَّرِيفُ لِكُونِيلَ : « عِنْدِي بِزَّةُ زَرَدٍ أُقَدِّمُهَا لَكَ رَاضِيًا ، غَيْرَ أَنَّكَ تَحْتَاجُ فِي دَوْرَةِ يَوْمِ غَدٍ إِلَى أَمْرِ آخَرَ. فَلا يَحِقُ لِفارِسٍ أَنْ غَيْرَ أَنَّكَ تَحْتَاجُ فِي دَوْرَةِ يَوْمِ غَدٍ إِلَى أَمْرِ آخَرَ. فَلا يَحِقُ لِفارِسٍ أَنْ يَتَحَدَّى مُنافِسِيهِ لِلْحُصولِ عَلَى ٱلصَّقْرِ ٱلتَّذْكَارِيِّ إِلّا إِذَا ٱصْطَحَبَ يَتَحَدَّى مُنافِسِيهِ لِلْحُصولِ عَلَى ٱلصَّقْرِ ٱلتَّذْكارِيِّ إلّا إِذَا ٱصْطَحَبَ مَعَهُ إِلَى مَيْدَانِ ٱلنِّزَالِ سَيِّدَةً يُقَاتِلُ بِٱسْمِها . »

فَرَدَّ جِيرِين قَائلاً : ﴿ فَأَسْمَحْ لِي يَا سَيِّدِي ، إِذًا ، أَنْ أَصْطَحِبَ الْمُنْ جَيرِين قَائلاً : ﴿ فَأَسْمَحْ لِي يَا سَيِّدِي ، إِذًا ، أَنْ أَصْطَحِب اللهِ عَلَى خَلِك مَ وَأَنْ أَتَحدًى الفُرْسانَ بِالسَّمِها . » الْبُنْتَكُ غَدًا ، إِذَا كَانَتْ تُوافِقُ عَلَى ذَٰلِك ، وَأَنْ أَتَحدًى الفُرْسانَ بِالسَّمِها . »

وافَقَ ٱلشَّرِيفُ فِي ٱلحَالِ عَلَى طَلَبِ جيرِين ، فِي حينَ تَوَرَّدَ وَجْهُ الصَّبِيَّةِ وَهْيَ آبُرُ وَأُسَهَا بِرِفْقِ دَليلَ ٱلرِّضِي ، فَإِنَّهَا هِيَ ٱلأَخْرَى لَمْ تَكُنْ قَدْ رَأَتْ فارِسًا أَنْبَلَ مِنْهُ ولا أَبْهِى .

كَانَ صَبَاحُ ٱليَّوْمِ ٱلتَّالِي صَافِيًا مُشْرِقًا ، ٱنْعَكَسَتْ فيهِ شَمْسُ ٱلرَّبِعِ عَلَى ٱلصَّقْرِ ٱلذَّهَيِّ فَتَأَلَّقَ فَوْقَ قَاعِدَتِهِ ٱلمُثَبَّتَةِ أَمَامَ مَفْعَدِ ٱلرَّبِعِ عَلَى ٱلصَّقْرِ ٱلذَّهَيِّ فَتَأَلَّقَ فَوْقَ قَاعِدَتِهِ ٱلمُثَبَّةِ أَمَامَ مَفْعَدِ ٱلشَّرِيفِ الشَّابِ . وَآذَنَ نَفيرُ ٱلبوقِ بِبَدْءِ ٱلتَّحَدِّي ٱلأَولِ ، فَبَرَزَ الشَّريفِ الشَّابِ . وَآذَنَ نَفيرُ ٱلبوقِ بِبَدْءِ ٱلتَّحَدِّي ٱلأَولِ ، فَبَرَزَ الفَارِسُ ٱلمَّكَبِّرُ ، فِي ٱلحالِ ، وَمَعَهُ رَفِيقَتُهُ .

خَاطَبَ ٱلفَارِسُ ٱلْمُتَكَبِّرُ ٱلسَّيِّدَةَ بِصَوْتٍ عَميقِ قَائلًا: «آتِينِي الصَّقْرَ ٱلذَّهَيِّ ، فَإِنِّي أُعْلِنُ أَنَّكِ أَجْمَلُ آمْراَةٍ عَلَى وَجْهِ ٱلأَرْضِ . » وَكَانَتِ ٱلْمُراَّةِ عَلَى وَجْهِ ٱلأَرْضِ . » وَكَانَتِ ٱلْمُراَّةُ تُوشِكُ أَنْ تَقْتَرِبَ مِنَ ٱلصَّقْرِ حَينَ زَعَقَ جيرين قائلًا: «لا تَلْمِسِي ٱلصَّقْرَ ، فَأَنا ، كَذْلِكَ ، أُعْلِنُ أَنَّ مَوْلاتِي أَنبِد أَجْمَلُ الْمُراَّةِ عَلَى وَجْهِ ٱلأَرْضِ ! »

وَضَجَّ ٱلْمُشَاهِدُونَ جَمِيعُهُمْ بِٱلضَّحِكِ إِذْ رَأَوْا جيرين مُقْبِلًا وَعَلَيْهِ بِزَّةُ زَرَدٍ صَدِئَةٌ عَتيقَةُ ٱلطِّرازِ. وَكَانَتْ دِرْعُهُ صَدِئَةً أَيْضًا ، خالِيَةً مِنْ شِعارٍ يُمَيِّزُ صاحِبَها وَيُعَرِّفُ بِهِ .

ثُمُّ بَدَأً النِّزالُ ، وتصادَمَ الفارسانِ مَرَّاتٍ تَصادُمًا رَهيبًا ، وَتَحَدَّمُ الْفَارِسَانِ مَرَّاتٍ تَصادُمًا رَهيبًا ، وَتَكَسَّرَ الرُّمْحَانِ مَعَ كُلِّ صِدامٍ . وَعِنْدَها بَدَأَ النَّاسِ يَتَساءَلُونَ عَمَّنْ يَكُونُ ذَٰلِكَ الفارِسُ صاحبُ البِزَّةِ الرَّرَدِيَّةِ الصَّدِئَةِ . وَاقْتَرَبَ عَمَّنْ يَكُونُ ذَٰلِكَ الفارِسُ صاحبُ البِزَّةِ الرَّرَدِيَّةِ الصَّدِئَةِ . وَاقْتَرَبَ الشَّريفُ الغَجُوزُ لِكُونِيلَ مِنْ جيرِين وَقَالَ لَهُ : « سَيِّدِي النَّبيلَ ، لَمَّا الشَّريفُ الغَجُوزُ لِكُونِيلَ مِنْ جيرِين وَقَالَ لَهُ : « سَيِّدي النَّبيلَ ، لَمَّا كَانَتِ الرِّماحُ النَّي قَاتَلْتَ بِهَا غَيْرَ مَتينَةٍ فَإِنِّي أَقَدِّمُ لَكَ هٰذَا الرُّمْحَ اللَّذِي قُدِّمَ لَى يَوْمَ رُسِمْتُ فَارِسًا . «

تَقَابَلَ ٱلفَارِسَانِ مُرَّةً أُخْرَى ، ضَجَّتِ ٱلجُمُوعُ بَعْدَهَا بِزَمْجَرَةٍ

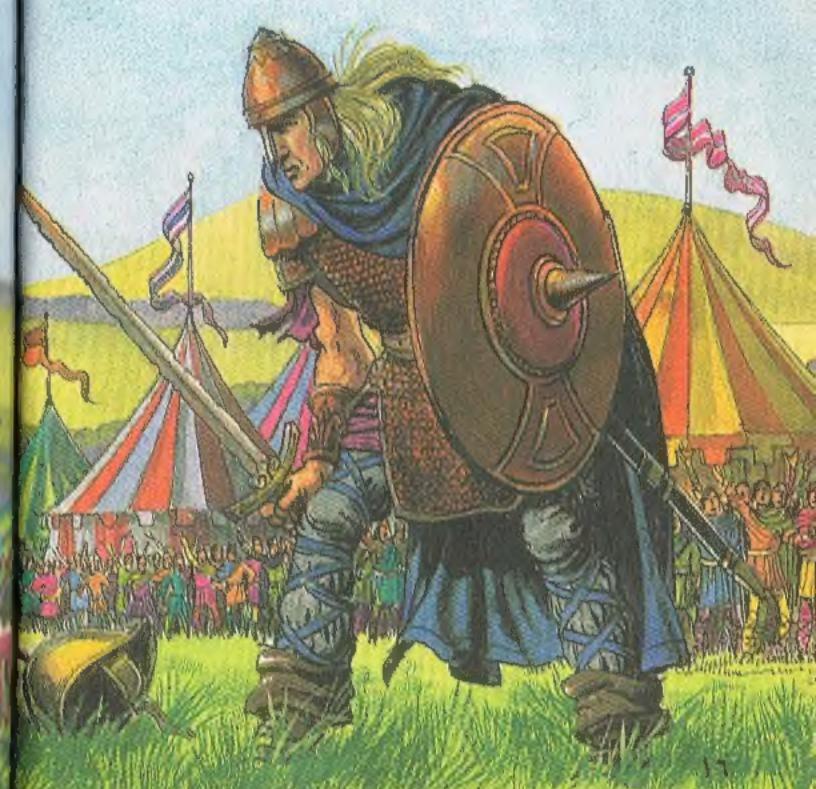

هَائِلَةِ ، فَفِي هَٰذِهِ ٱلرَّةِ تَحَطَّمَ رُمْحُ ٱلفارِسِ ٱلْمُتَكَبِّرِ وَحُدَهُ ، وَسَقَطَ الفارِسُ نَفْسُهُ أَرْضًا . عِنْدَهَا قَفَزَ جيرين عَنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ وَٱسْتَلَّ سَيْفَهُ ، وَتَقَاتَلَ وَهَبَّ ٱلفارِسُ ٱلمُنْطَرِحُ أَرْضًا واقِفًا وَٱسْتَلَّ هُوَ ٱلآخِرُ سَيْفَهُ . وَتَقَاتَلَ الفارِسانِ بِضَرَاوَةٍ طَويلًا ، وَوَجَّهَ ٱلواحِدُ مِنْهُما لِلْآخِرِ ضَرَباتٍ عَنيفَةً الفارِسانِ بِضَراوَةٍ طَويلًا ، وَوَجَّهَ ٱلواحِدُ مِنْهُما لِلْآخِرِ ضَرَباتٍ عَنيفَةً دامِيةً . وفيما أَخَذَتُ قوى ٱلفارِسِ ٱلمُتكبِّرِ تَضْعُفُ شَيْئًا ، الفَيْسِ المُتكبِّرِ تَضْعُفُ شَيْئًا ، كَانَتُ ضَرَباتُ جيرين تَزْدادُ قُوَّةً وَصَلابَةً ، يُشَدِّدُها تَذَكُّرُ ٱلإِهانَةِ كَانَتُ ضَرَباتُ جيرين تَزْدادُ قُوَّةً وَصَلابَةً ، يُشَدِّدُها تَذَكُّرُ ٱلإِهانَةِ النِّي وُجِّهَتْ إِلَى ٱللَّكِهَ جِنيفَرَ وَيُقَوِّيها جَمَالُ ٱلصَّيِّةِ أَنيد.

وَوَجَّهَ جيرين أَخيرًا ضَرْبَةً رَهيبَةً سَقَطَ ٱلفارِسُ ٱلْتَكَبِّرُ مَعَها لُا

صَرَخَ ٱلفارِسُ ٱلرَّاكِعُ وَهُوَ يَلْهَتُ قائلًا : « ٱلرَّحْمَةَ ! أَبْقِ عَلَى حَبَاتِي ، أَتُوسَّلُ إِلَيْكَ ! »



فَقَالَ جِيرِ بِن بِبُرُودٍ : « لِمَ أَبْقِي عَلَى حَيَاةِ مَنْ يَصِلُ بِهِ تَكَبُّرُهُ حَدًّا يُهِينُ مَعَهُ ٱلْلِكَةَ ؟ »

فَقَالَ ٱلفَارِسُ ٱلرَّاكِعُ: ﴿ أُقِرَّ بِخَطَنِي ، وَآسَفُ لَهُ أَشَدَّ الأَسَفِ. أَبْقِ عَلَى حَياتِي وَأَتَعَهَّدُ بِأَنْ أُغَيِّرَ مِنْ خُلُقِي . »

فَقَالَ جِيرِينَ : ﴿ امْضِ ، إِذًا ، إِلَى ٱلْلِكَةِ جِنيقُرَ فِي كَامِلُوتَ . اعْتَرِفْ لَهَا بِذَنْبِكِ ، وَكُرَّرُ وَعْدَكَ أَمامَها ، وَخَبَرْها أَنَّ جِيرِينَ هُوَ اللّٰهِ عَلَى أَرْسَلَكَ . ﴾ وَخَبَرْها أَنَّ جِيرِينَ هُوَ اللّٰهِ عَلَى أَرْسَلَكَ . ﴾

وَلَمَّا لَمْ يَكُنْ أَحَدُ مِنَ ٱلفُرْسَانِ ٱلآخَوِينَ لِيَجُرُوَ عَلَى مُنَازَلَةِ مَنْ لَهُ شُهْرَةُ جِيرِينِ وَضَرَاوَتُهُ فِي ٱلقِتَالِ ، فَقَدْ قَدَّمَ ٱلشَّرِيفُ ٱلشَّابُُّ الصَّقْرَ ٱلذَّهَبِيَّ إِلَيْهِ وَدَعَاهُ إِلَى قَلْعَتِهِ .

رَدَّ جيرِ بِن بِصَوْتٍ صارِم ، قائلًا : ٥ سَأَعُودُ إِلَى نُزْلِ ٱلعَجوزِ . ٥ وَحَينَ وَصَلَ جيرِ بِن إِلَى ٱلنَّزْلِ يُرافِقُهُ ٱلعَجوزُ وَٱلصَّبَّةُ أَنيد ، وَحَينَ وَصَلَ جيرِ بِن إِلَى ٱلنَّزْلِ يُرافِقُهُ ٱلعَجوزُ وَٱلصَّبَّةُ أَنيد ، ووجنُوا إِذْ عَلِموا أَنَّ ٱلشَّرِيفَ ٱلشَّابَ كَانَ قَدْ أَرْسَلَ خَدَمَهُ إِلَى النَّرْنِ فَنَطَّفُوهُ وَأَعَدُوا وَلِيمةً كُبْرى تُقامُ عَلَى شَرَفِ ٱلفارِسِ ٱلمُنتَصِرِ . وَكَانَ ٱلشَّرِيفُ ٱلشَّابُ نَفْسَهُ هُناكَ فِي ٱسْتِقْبالِهِمْ .

رَكَعَ ابْنُ الأَخِ أَمَامَ الْعَجُوزِ وَقَالَ : « عَمِّي الْعَزِيزَ ، هَلَ لَيْ أَنْ الْخِرِيزَ ، هَلُ لَيْ أَنْ أَعِيدَ الَيْثَ ، أَمَامَ هَذَا الفَارِسِ اللَّهَجَّلِ مِنْ فُرْسَانِ الْمَائِدَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ ، أَمَامَ هَذَا الفَارِسِ اللَّهَجَّلِ مِنْ فُرْسَانِ الْمَائِدَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ ، أَمَامُ كَانُهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه



عِنْدَهَا عَمَّ ٱلاَيْتِهَاجُ ، وَكَانَتْ وَلِيمَةٌ غَايَةٌ فِي ٱلسَّعَادَةِ . وَقُنَيْلَ خِتَامِ تِلْكَ ٱلوَلِيمَةِ وَقَفَ جيرين يُريدُ ٱلكَلامَ ، وَأَنْصَتَ ٱلحَميعُ ، فَقَالَ :

هَزَّ ٱلشَّريفُ لِكونيل رَأْسَهُ مُبْتَسِمًا دَليلَ ٱلمُوافَقَةِ ، فَضَحِكَ ٱلجَميعُ وَصَفَّقوا ٱسْتِحْسانًا .

وَعَمَّ ٱلحَفْلَ جَوُّ مِنَ ٱلإثارَةِ ٱلشَّدِيدَةِ فيما وَقَفَ ٱلشَّرِيفُ ٱلعَجوزُ. وَدَلَّ وَجُهُ ٱلصَّبِيَّةِ ٱلمُسْتَبْشِرُ عَلَى مُوافَقَتِهِا ، فَتَناوَلَ ٱلأَّبُ يَدَ ٱلْمَتِهِ وَوَضَعَها فِي يَدِ ٱلسَّيرِ جيرِين ، فارسِ ٱلصَّقْرِ ٱلذَّهَبِيُّ.





ٱلرُّهان

اِنْتَهُصَ اللَّكُ آرثر غاضبًا وَخاطَبَ الرَّسُولَيْنِ الرَّاكِعَيْنِ أَمامَهُ قَائلاً : ﴿ هَٰذِهِ أَشَدُ الرَّسَائلِ الَّتِي تَنَقَّبُتُهَا فِي حَياتِي خِزْيًا . إحْسِلا الآنَ حوابي إلى مَلِكِكُما رايُنْز ، وقولا لَهُ إنِّي أَرْفُضُ مَطالِبَهُ الوَقِحَة ، وَإِنَّ فَوْقَ ذَٰلِكَ أَنْذِرَهُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ مِنْ مَمْلَكَةِ وِيلزِ الشَّمَالِيَّةِ مُحاوِلًا السَّيلاءَ بِالقُوقةِ عَلى جُرْءِ مِنْ أَرْضِي الَّتِي يَدَّعِي مُلْكِيَّهَا ، فَسَوْفَ السَّيلاءَ بِالقُوقةِ عَلى جُرْءِ مِنْ أَرْضِي الَّتِي يَدَّعِي مُلْكِيَّهَا ، فَسَوْفَ السَّيلاءَ بِالقُوقةِ عَلى جُرْءِ مِنْ أَرْضِي الَّتِي يَدَّعِي مُلْكِيَّهَا ، فَسَوْفَ السَّوْفَ عَلَيْهِ مَعَ فُرُسَانِي جَميعِهِمْ وَأَسْحَقُهُ سَحْقًا .





وَحِينَ ٱرْتَحَلَ رَجُلا ٱلمِلِكِ رَأَيْنَ، كَانَ رُسُلُ ٱلْلِكِ آرْرَ قَدِ الْطَلَقُوا فِعْلَا يَسْتَدُعُونَ فُرْسَانَ ٱلمَائِدَةِ ٱلْمُسْتَدِيرَةِ مِنْ شَتَى ٱلأَنْحَاءِ لِلْطَلَقُوا فِعْلَا يَسْتَدُعُونَ فُرْسَانَ ٱلمَائِدَةِ ٱلْمُسْتَدِيرَةِ مِنْ شَتَى ٱلأَنْحَاءِ لِللجُّتِمَاعِ فِي كَامِلُوت. فَٱلْمَلِكُ آرْثُر لَمْ يَكُنْ يَثِقُ بِمَلِكِ ويلر، لِذَا لِللجُّتِمَاعِ فِي كَامِلُوت. فَٱلْمُلِكُ آرْثُر لَمْ يَكُنْ يَثِقُ بِمَلِكِ ويلر، لِذَا كَانَ لا بُدَّ مِنَ ٱلاَسْتِعْدَادِ لِلْقِتَالَ. وَٱسْتِدْعَاءُ ٱلفُرْسَانِ يَسْتَغْرِقُ أَيَّامًا وَأَيَّامًا .

وَكَانَ أُولَ فَارِسَيْنِ يُلَبِّيانِ ٱلدَّعْوَةُ السَّيرِ بَالِن وَٱلسَّيرِ بَورْسِ ٱبِمَا أَحَدِ مُلُوكِ كُورْنُولِ ٱلتَّوَءَمَانِ. وَكَانَا أَصْغَرَ فُرْسَانِ ٱلْمَلِكِ آرثر سِنَّا.

وَهَا هُمَ ٱلشَّقِيقَانِ مَعًا فِي ٱلقَاعَةِ ٱلكُبْرِى مُرْرَوِيَيْنِ دُونَ سَائْرِ ٱلْفُرْسَانِ ، يَتَحَدَّثَانِ حَدَيثًا وُدِّيًا مَرحًا .

قَالَ السّير بورْس: ﴿ أَيَّةُ مُغَامَرَةٍ هَٰذِهِ ٱلَّتِي يَسْتَدْعي فيها ٱللِّكُ فَرْسَانَهُ جَمِيعًا ؟ لا شَكَّ عِنْدِي أَنِّني وَحْدي قادِرٌ عَلى مُعالَجَتِها ﴾ فُرْسَانَهُ جَمِيعًا ؟ لا شَكَّ عِنْدِي أَنِّني وَحْدي قادِرٌ عَلى مُعالَجَتِها ﴾

ا إِنْ مَكُنْ تِلْكَ مُهِمَّةَ رَجُلِ واحِدٍ فَلَنْ وَقَالَ: « إِنْ تَكُنْ تِلْكَ مُهِمَّةً رَجُلِ واحِدٍ فَلَنْ يَلُكُ مُهِمَّةً رَجُلِ واحِدٍ فَلَنْ يَلْتُ مُهِمَّةً رَجُلِ واحِدٍ فَلَنْ يَلْتُمِتُ ٱلبَّحَيْرِيِّ ، ما دُمْتُ يَلْتُهِتُ ٱلبَّحَيْرِيِّ ، ما دُمْتُ أَنَا مَوْجُودًا . »

فَصَحِكَ بورْس وَقالَ : « أَتُقارِنُ نَفْسَكَ بلانْسِلُت ؟ منْ حُسْنِ حَطِّكَ أَنَّهُ لَيْسَ بَيْنَنَا فَيَسْمَعَ بَمَجُّحَكَ وَتَبَاهِيكَ . »



قَهَتَفَ بالِن هُنافَ مَرَح ، وَصَرَبَ بِيدِهِ عَلَى كَتِفِ أَخِيهِ وَقَالَ : أَراهِبُكَ أَنَّهُ أَيَّا كَانَتِ اللَّغَامَرَةُ الَّتِي سَيَتَمَحَّضُ عَنَّها مُجْلِسُ اللَّكِ هٰذَا فَسَأَ كُونُ أَوَّلَ مَنْ يَحُوضُها مُثْبِتًا أَنِّي أَقْوى الْفُرْسانِ وَأَشَدُ اللَّحارِ بِينَ ضَرَاوَةً . " ضَرَاوَةً . "

فَهَا هُوَ ٱللِّكُ وَأَعْضَاءُ مَعْلِسِهِ قادِمُونَ ، وَأَراهُمُ عَاضِبِينَ غَضَبًا لَمْ فَهَا هُوَ ٱلْلَكُ وَأَعْضَاءُ مَعْلِسِهِ قادِمُونَ ، وَأَراهُمُ عَاضِبِينَ غَضَبًا لَمْ فَهَا هُوَ ٱللَّكُ وَأَعْضَاءُ مَعْلِسِهِ قادِمُونَ ، وَأَراهُمُ عَاضِبِينِ غَضَبًا لَمْ يَسْبَقُ لِي أَنْ رَأَيْتُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ . "

اللَّخُذَ الْعُرْسَانُ مَقَاعِدَهُمْ حَوْلَ اللَّائِدَةِ اللَّسْتَدِيرَةِ وَأَنْصَتُوا بِغَضَبِرِ صامِتِ إلى خطابِ اللَّكِ عَنْ تَهْديداتِ رايُنْز.

هَمَسَ مُورْسِ فِي أُذُنِ بِالِنِ قَائلًا : ﴿ حَنَّى أَنَا لَا أَقْدِرُ عَلَى هَدِهِ ٱللَهِمَّةِ وَحُدي ، فرايْنْز هٰذا ، كَمَا يُقالُ عَنْهُ ، مُقاتِلٌ شَرِسٌ يَتَرَعَّمُ رَجَالًا كُثُرًا يُضارِعُونَهُ شَراسَةً . »

فَرَدَّ عَالِن : ﴿ سَمِعْتُ بِذَلِكَ أَنَا أَيْضًا ، فَيَسْتَحْسَنُ أَنْ نُوَجِّلَ رِهَانَنَا إِلَى مُنَاسَبَةٍ أَفْضَلَ . ﴾

وَ يَلْكَ اللَّحْظَةِ الْفَتَحَتُ بَوَّابَةُ القَاعَةِ الكُرْى عَلَى مِصْراعَيْهِ وَدَخَلَتُ مِنْهَا المُرَأَةُ شَابَّةً .

وَقَهَتِ ٱلْمُرْأَةُ أَمَامَ ٱلْمَلِكِ وَقَالَتْ : « أَيُّهَا ٱللِكُ ٱحَلَيلُ : أَحْمِلُ الْمُلِكُ وَقَالَتْ : « أَيُّهَا ٱللِكُ ٱحَلَيلُ : أَرْضَهُ . » إلَيْكُ رِسَالَةً مِنَ ٱلمَلِكِ رَأَيْنُز ، حَمَّلَنِي إِيّاهَا أَثْنَاءَ عُبُورِي أَرْضَهُ . » وَأَنْصَتَ ٱجَميعُ بِتَلَهُّم لِلسَّيِّدَةِ ٱلَّتِي تَابَعَتْ تَقُولُ : « أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ وَأَنْصَتَ ٱجَميعُ بِتَلَهُم لِلسَّيِّدَةِ ٱلَّتِي تَابَعَتْ تَقُولُ : « أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَا اللَّهُ مَا دُمْتَ لَنْ تُعْطِي فَسَيَأْخُذُ . » لَكَ إِنَّهُ مَا دُمْتَ لَنْ تُعْطِي فَسَيَأْخُذُ . »

وَشَرَعَ ٱلْعُرْسَانُ هَٰدِهِ ٱلْمُرَّةَ أَيْضًا يُطْلِقُونَ ٱلْعِبَارِاتِ ٱلغَاصِيةَ . وَرَأْتِ ٱلسَّيِّدَةُ وَجُهُ ٱلْمِكِ ٱلْمُكْهَهِرَّ فَقَالَتْ عَلَى عَجَل : « لا أَعْلَم ، يا سَيِّدي ، ما تَعْنيهِ ٱلرِّسَالَةُ ، وَإِنَّمَا أَمَا أَنْقُلُ ما أُمِرْتُ أَنْ أَنْقُلَهُ . لِذَا فَإِنِّي ، بَعْدَ إِذْنِكَ ، سَأَمْضِي وَرَاءَ مَطْلَى . »

اِسْتَدارَتِ ٱلسَّيِّدَةُ لِتَمْضِيَ ، غَيْرَ أَنَّ ٱلْلِكَ ٱسْتَوْقَفَهَا ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ طالِبًا مِنْ فُرْسانِهِ ٱلعاضِبِينَ أَنْ يَلْتَزِمُوا ٱلْهُدُوءَ ، وَقَالَ بِلُطْفِ :

« لا تَرْحَلِي ، أَيُّمُ السَّيِّدَةُ ، لا تَرْحَلِي , وَاعْلَمِي أَنَّنَا لَسْهَ غَاصِبِينَ مِنْكِ ، بَلْ مِنَ اللَّلِكِ اللَّزِيَّفِ اللَّذِي نَقَلْتِ إِلَيْنَا كَلِماتِهِ , وَجَمِيعُم ، فَوْقَ ذلِكَ ، نَرْعَبُ فِي أَنْ نَسْتَوْضِحَكِ عَنِ اللَّلَابِ اللَّذِي وَجَمِيعُم ، فَوْقَ ذلِكَ ، نَرْعَبُ فِي أَنْ نَسْتَوْضِحَكِ عَنِ اللَّلَابِ اللَّذِي وَجَمِيعُم ، فَوْقَ ذلِكَ ، نَرْعَبُ فِي أَنْ نَسْتَوْضِحَكِ عَنِ اللَّلَابِ اللَّذِي وَجَمِيعُم ، وَاللَّهُ إِلَى كَامِلُوت . » وَاللَّذِي جَاءَ بِكِ مِنْ ويلز الشَّمالِيَّةِ إلى كامِلُوت . »

أَزَاحَتِ ٱلسَّيِّدَةُ طَرَفَ عَبَاءِتِهَا فَٱنْكَشَفَ سَيْفٌ هَاثِلٌ مُثَبَّتُ فِي حِزَامِهَا ، وَقَالَتْ : ﴿ هٰذَا هُوَ مَطْلَبِي ، يَا سَيِّدِي . ﴿

فَسَأَلَ ٱللِّكُ آرثر في دَهْشَةٍ : ﴿ لِمَ تَحْمِلِينَ هَٰذَا ؟ »

فَقَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ : ﴿ إِنَّهُ كَفَّارَةً ، يَا سَيِّدِي . وَأَمَا أَبْحَثُ عَنْ عِمْدِهِ فِارسِ طَاهِرِ ٱلذَّيْل ، إِذْ لَا يَسْتَطَيعُ أَنْ يَسْتَلَّ هذا ٱلسَّيْفَ مِنْ عِمْدِهِ فَيُحَلِّمُ مِنْ عِبْدِهِ فَيْرُ فَارِسِ طَاهِرِ ٱلذَّيْلِ . لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ فِي فَيْحُلِمُ مَنْ عِبْدِهِ غَيْرُ فَارِسِ طَاهِرِ ٱلذَّيْلِ . لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ فِي فَيْحُلِمُ مَنْ عِبْدِهِ غَيْرُ فَارِسِ طَاهِرِ ٱلذَّيْلِ . لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُ فِي فَيْحُلُ فَإِلَى ، وَكُنْتُ آمَلُ أَنْ أَجِدَ ٱلْعَوْنَ فِي بَلاطِ ٱللَّكِ رَايُنْزِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَكُنْتُ آمَلُ أَنْ أَجِدَ ٱلْعَوْنَ فِي بَلاطِ ٱللَّكِ رَايُنْزِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ ، وَكُنْتُ آمَلُ أَنْ أَجِدَ ٱلْعَوْنَ فِي

بَلاطِكَ غَيْرَ أَنِي أَعْضَبْتُكَ فَلَمْ أَجْرُؤُ عَلَى ٱلسُّوالِ ﴿ فَقَالَ ٱللَّكُ آرِثر: ﴿ إِنَّهَا لَمَعْجِزَةٌ حَقًّا . وَلٰكِنْ لا يُدْهِشُي فَقَالَ ٱللَّكُ آرِثر: ﴿ إِنَّهَا لَمَعْجِزَةٌ حَقًّا . وَلٰكِنْ لا يُدْهِشُي أَنَّكِ لَم تَعْثَري عَلَى ٱلفارِسِ ٱلمَنْشُودِ بَيْنَ أَنْباعِ رَأَيْنَ . فَلأَجَرِّبْ أَنَا أُولِدًا مِنْ فُرْسانِي سَيْخَلْصُكِ مِنْ أُولًا ، وَإِذَا أَخْفَقْتُ فَلا شَكَ أَنَّ واحِدًا مِنْ فُرْسانِي سَيْخَلْصُكِ مِنْ أَولًا ، وَإِذَا أَخْفَقْتُ فَلا شَكَ أَنَّ واحِدًا مِنْ فُرْسانِي سَيْخَلْصُكِ مِنْ كَمَّرَتِكِ . ﴿ قَالَ ٱللَّكُ دُلِكَ وَأَمْسَكَ ٱلغِمْدَ بِعَزْم بِإِحْدى يَدَيْهِ وَلْكِنْ بِلا وَأَمْسَكَ بَاللَّهُ بِكُلَّ قُولًا فَو لَكِنْ بِلا وَأَمْسَكَ بَاللَّهُ بَكُلَّ قُولًا وَلَكِنْ بِلا وَأَمْسَكَ بَاللَّهُ بَكُلَّ قُولًا فَو لَكِنْ بِلا وَالْكِنْ بِلا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا





وَقَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ : «اَلأَمْرُ لَيْسَ بِٱلقُوَّةِ ، بِا سَيِّدي . فَٱلرَّجُلُ ٱلْمُناسِبُ سَيَسْتَلُّ ٱلسَّيْفَ بِيُسْر . »

وَتَتَابَعَ ٱلْفُرْسَانُ ، ٱلواحِد بَعْدَ ٱلآخِرِ ، عَلَى مُحَاوَلَةِ ٱسْتِلالِ السَّيْفِ ، وَلُكِنَّهُمْ جَمِعًا أَحْفَقُوا . وَلَمْ يَبْقَ غَيْرُ السَّير بالِن وَالسَّير بورْس ، فَإِنَّهُما لمَّا كَانَا أَصْغَبَرَ ٱلفُرْسَانِ سِنَّا ٱنْتَظُوا آخِرَ ٱلدَّوْرِ ، بَوْرْس ، فَإِنَّهُما لمَّا كَانَا أَصْغَبَرَ ٱلفُرْسَانِ سِنَّا ٱنْتَظُوا آخِرَ ٱلدَّوْرِ ، بورْس وَأَخْفَقَ . اقْتَرَبَ السَّير بالِن فَخَيَّمَ ٱلصَّمْتُ عَلى جَرَّبَ ٱلسَّير بالِن فَخَيَّمَ ٱلصَّمْتُ عَلى الْجَميع شِبْهُ آمِلِينَ فِي أَلَّا يَنْحَحَ ٱلهارِسُ ٱلشَّابُ حَبْثُ أَخْفَقُوا هُمْ . الْجَميع شِبْهُ آمِلِينَ فِي أَلَّا يَنْحَحَ ٱلهارِسُ ٱلشَّابُ حَبْثُ أَخْفَقُوا هُمْ .

سَخَبَ ٱلسَّير بالِن آلسَّيْفَ فَٱنْسَحَبَ مَعَهُ بِيُسْرٍ، وَصَجَّتِ ٱلقَاعَةُ بِلَغَطِ ٱلانْدِهاشِ.

وَأَسْعَدَ ٱلْمَلِكَ أَنَّ وَاحِدًا مِنْ فُرْسَانِهِ أَنْجَزَ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُّ مِنْ أَرْسَانِهِ أَنْجَزَ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُّ مِنْ أَرْسَانِهِ أَنْجَزَ مَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُّ مِنْ أَرْسَانِهِ أَنْ يَعْعَلَهُ ، فَهَتَفَ ﴿ مَا أَرْوَعَ هَدَا ا ﴾ أَنْبَاعِ رَائِنْزَ ٱلكُريهِ أَنْ يَعْعَلَهُ ، فَهَتَفَ ﴿ مَا أَرْوَعَ هَدَا ا ﴾

فَهَتَفَ بِالِن فِي دَهُشَةٍ : ﴿ أَرَدُّهُ لَكِ ا أَبَدًا ! إِنَّهُ سَيْفِي ٱلآنَ . ﴿ فَهَالَتِ بَالِن فِي دَهُشَةٍ : ﴿ لَيْسَ مِنَ ٱلحِكْمَةِ ٱلاحْتِفاظُ بِهِ ، فَقَالَتِ ٱلسَّيِّدَةُ بِأَسِّى : ﴿ لَيْسَ مِنَ ٱلحِكْمَةِ ٱلاحْتِفاظُ بِهِ ، وَقَالَتِ السَّيِّدَةُ بِأَسِّى السَّاسِ عَلَى قَلْبِكَ . ﴾ فَقَالَتَ سَتَقْتُلُ بِهِ أَعَرَ أَصْدِقائكَ وَأَعْلَى ٱلنَّاسِ عَلَى قَلْبِكَ . ﴾

وَلْكِنْ أَصَرَّ بِالِنِ عَلَى مَوْقِهِهِ ، فَأَرْتَحَلَتِ ٱلسَّيِّدَةُ فِي أَسَفِ عَميقِ . وَٱسْتَأْنَفَ ٱللِكُ آرِئر تَجْلِسَهُ .

غادَرَ القاعَةَ ، كَذَٰلِكَ ، بالِن وبورْس اللَّذَانِ قُرْرا أَنْ يُباشِرا ، دونَ إِنْطاءِ ، النَّحْثَ عَنِ المُغامَرَةِ الَّتِي سَتُشْبِتُ فُروسِيَّتُهُما . وَكَانَ بِلِن واثِقًا مِنْ أَنَّ سَيْقَهُ الجديدَ سَيْساعِدُهُما فِي وَصْع خُطَّةٍ جَريئَةٍ بَالسَّرَف وَالشَّهْرَةِ الواسِعَةِ .



هُرِعَ ٱلْمَلِكُ يَنْزِلُ ٱلدَّرَحَ فَٱلْتَقَى بِٱلفرسِ ٱلشَّابِّ يَقُودُ مُحارِبًا طويلًا مُلْتَحِيًّا مُتَجَلَّبِبًا بِثِيابٍ حَمْراءَ . وَرَكَعَ ٱلعارِسُ أَمامَ ٱلمَلِكِ .

وَخَاطَتَ بَالِنَ أَحَاهُ مُورْسَ ، فِي أَثْنَاءِ ٱلرَّحْلَةِ ، بِحَمَاسَةٍ قَائُلا : ﴿ إِذَا كَانَ فِي ٱلْمَلِكِ رَائِنْزَ شَيْءٌ مِنْ أَخْلاقِ ٱلْفُرُوسِيَّةِ فَسَيَقْبَلُ تَحَدِّينَا وَيُنَازِلُنَا بِصَحْبَةِ رَجُّلٍ واحِدٍ فَحَسْبُ مِنْ فُرْسَانِهِ . وَٱلَّذِي يَتَمَكَّنُ مِنَّا مِنْ جَنْدَلَتِهِ سَيُصْبِحُ ، وَلا رَيْبَ ، واحِدًا مِنْ مُقَدَّمي فُرْسَانِ ٱللَّكِ آرْثُر ، وَيَكُونُ قَدْ كَسَبَ ٱلرِّهَانَ . »

فَرَدَّ بورْس : ﴿ وَمَا يَكُونُ مَصَيْرُنَا لَوْ تَبَيِّنَ أَنَّهُ ، كَمَا يُقَالُ عَنْهُ ، عَدَّارٌ فَهَاجَمَا هُوَ وَرِجَالُهُ جَمِيعًا ، أَوْ تَبَيِّنَ أَنَّهُ ، كَمَا يُقَالُ عَنْهُ أَيْضًا ، مُقَاتِلٌ شَرِسٌ عَنيدٌ فَصَرَعَنَا مَعًا ؟ »

فَأَجَابَ بِالِنَ بِحُبُورِ: ﴿ إِدَنْ نَمُوتَ مِيتَةً تَجِيدَةً . هَيَّا بِنَا نُتَابِعِ ۗ ٱلرِّحْلَةَ . ﴾ وَٱنْطَلَقَا يَطْلُبَانِ مُغَامَرَتُهما .

كَانَتْ مَدْيَنَةُ كَامِلُوت فِي ٱلأَسابِيعِ ٱلَّتِي أَعْقَبَتِ ٱجْتِماعَ عَلِسِ ٱللَّيكِ آرثر مَرْكَزَ ٱسْتِعْداداتٍ حَرْبِيَّةٍ ضَحْمَةٍ ، وَلَمْ يَكُنْ لَدى ٱللَّكِ ٱلْهِ لَوْسِ . وَلَمْ يَكُنْ لَدى ٱللَّكِ وَوَرْس . أَوْ لَدى أَيِّ مِنْ فُرْسابِهِ وَقُتُ لِلتَّفْكِيرِ فِي أَمْرِ ٱلأَخْوَيْنِ باين وبورْس . لكِنْ فِي صَبِيحةِ أَحَدِ ٱلأَيّامِ سَمِعَ ٱللَّلِكُ وَآشَانِ مِنْ أَرْكَانِ لَكِنْ فِي صَبِيحةِ أَحَدِ ٱلأَيّامِ سَمِعَ ٱللَّلِكُ وَآشَانِ مِنْ أَرْكَانِ حَرْبِهِ ، السّير لانْسِلُت والسّير بدِقير ، هُتاف آيْتِهاجِ صادِرًا عَلِي مَرْبِهِ ، السّير لانْسِلُت والسّير بدِقير ، هُتاف آيْتِهاجِ صادِرًا عَلَى الشَّارِعِ ، فَخَرَجُوا إِلَى شُرْفَةِ الْجِصْرِ يَسْتَطْلِعُونَ ٱلأَمْرَ . وَأَذْهَلَهُمْ أَنَّهُمْ رَأُوا صَفًا مِنَ ٱلرِّحالِ غَيْرِ ٱللسَّلَحِينَ يَتَقَدَّمُونَ تَقَدَّمُونَ تَقَدَّمًا بَطِينًا إِلَى شَابَ يَحْمِلُ سَيْفَيْنِ . سَاحَةِ ٱلجِصْنِ ، وَعَلَى رَأْسِهِمْ فارِسٌ شابٌ يَحْمِلُ سَيْفَيْنِ .



قَالَ الْهَارِسُ : ﴿ سَيِّدِي اللَّكِ ، هَا أَنَا ، بِالِن ، آتَيِكَ بِاللَّتَمَرِّدِ وَالْمُنْ اللَّهِ ، وَجَنْنَاكَ بِهِ رَايُنْر . لَقَدْ قَهَرْتُهُ أَنَا وَأَخِي نُورْسَ فِي مُبَارَرَةٍ مُعْتَمَدَةٍ ، وَجَنْنَاكَ بِهِ يُبَايِعُكَ وَيُقَدِّمُ فُرُوضَ الطَّعَةِ . وَجَاءَ مَعَهُ خَمْسُونَ مِنْ فُرْسَانِهِ . ﴾ يُبايِعُكَ وَيُقَدِّمُ فُرُوضَ الطَّعَةِ . وَجَاءَ مَعَهُ خَمْسُونَ مِنْ فُرْسَانِهِ . ﴾ ثُمَّ انْتَصَبَ بِالِن وَاقِفًا ، وَتَابَعَ كلامَهُ قَائِلًا : ﴿ وَاسْمَحْ لِيَ اللَّانَ ، فَا سَيِّدِي ، أَنْ أَمْضِيَ بَاحِثًا عَنْ أَخِي ، لِأَنَّهُ اَرْتَحَلَ يَطْلُبُ اللَّغَامَرَةَ ، فَإِنْ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَٱنْطَلَقَ بَالِن تَارِكًا ٱللَّلِثَ وَرِجَالَ بَلاطِهِ جَمَيْعًا فِي عَجَبٍ مِنْ أَمْرِ كَلِمَاتِهِ وَأَمْرِ بُطُولَاتِهِ .

وَقَامَ بَالِنَ فِي ٱلأَشْهُرِ ٱلتَّالِيَةِ بِمُغَامَراتٍ كَثَيْرَةٍ فَريدَةٍ ، وَٱشْتَهِرَ

في أَنْحاءِ ٱلبِلادِ بِالسَّمِ فارِسِ ٱلسَّيْفَيْنِ. غَيْرَ أَنَّهُ طَوالَ تِلْكَ ٱلْفَتْرَةِ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئًا عَنْ أَخيهِ بورْس.

وَرَدَّ بِالِن بِهُدُوءِ : «تِنْكَ عادَةً ذَميمَةً ، وَلَكِنِّي لَسْتُ أَهابُ عَادَةً وَميمَةً ، وَلَكِنِّي لَسْتُ أَهابُ عَالَ . »

فَقَالَ سَيِّدُ ٱلقَلْعَةِ : ﴿ إِذًا ، خُذُ هَٰذِهِ ٱلدِّرْعَ ، فَدِرْعُكَ صَغيرَةٌ بَعَّحَتْها مَعارَكُكَ ٱلكَثيرَةُ وَنَقَرَتْها . ﴾

تُبادَلُ بالِنُ وَالْمَارِسُ الْأَسْوَدُ التَّحَدِّيَ وَالْتَحَمَّا ، فَلَمْ يَكُنْ يُرى عَبِيْنَ وَمِيضِ السِّلاحِ . قاتلا كِلاَهُمَا قِتَالاً ضَارِيًا ، را كِبَيْنِ وَراجِلَيْنِ ، عَيْرُ وَمِيضِ السِّلاحِ . قاتلا كِلاَهُمَا قِتَالاً ضَارِيًا ، را كِبَيْنِ وَراجِلَيْنِ ، عَيْرُ وَمِيضَ أَكُنْرَ مِن ثَلاثِ سَاعَاتٍ ، ثُمَّ سَقَطا أَرْضًا مُصابَيْنِ بِجِراحٍ مُميتَةٍ .



قالَ مالِي بِصَوْتٍ واهِنِ : « مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَنَا لَمْ أَقَابِلْ فِي حَياتِي فارسًا لَهُ شَجاعَتُكَ . »

أَجابَ اَلهارِسُ الأَسْوَدُ: «أنا بورْس أخو اَلهارِسِ اَلشَّهيرِ

مَنَّ فَصَرَخَ عَالِن وَهُوَ يَنْزِعُ خُوذَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ : ﴿ وَاحَسْرَتَاهُ ، لَنْتَنِي مِتُ قَلْلَ اللّهِ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ ا

بَرَغَ ٱلقَمَرُ مِنْ بَيْنِ ٱلأَشْجَارِ فَعَرَفَ بورْس أخاهُ فَقالَ في ما

يُشْبِهُ ٱلأَنينَ: ﴿ مَرَرْتُ مِنْ هَمَا وَصَرَعْتُ حَارِسَ ٱلْجَرِيرَةِ ، فَاَحْتَجَزُولِي فِي الطَّلامِ فِي الطَّلامِ فَي الطَّلامِ أَنْ أَقَاتِلَ كُلُّ قَادِمٍ . وَلَمْ أَعْرِفْكَ فِي الطَّلامِ الشَّديدِ حِينَ بَدَأَ القِتَالُ . ﴾ الشَّديدِ حينَ بَدَأَ القِتَالُ . ﴾

نَطَرَ بِالِن نَظْرَةً أَخيرَةً إِلَى وَجْهِ أَعَزِّ أَهْلِ الأَرْضِ عَلَى نَهْسِهِ ، وَهَمَسَ : «كانَتِ ٱلسَّيِّدَةُ عَلى حَقَّ . »

فَأَمْسَكَ بَورْس بِيَدِ أَخِيهِ وَقَالَ بِحِنَادٍ : ﴿ وَلَمْ يَكُسِبُ أَيُّ مِنَا ٱلرِّهَانَ ، فَإِنَّنَا مُتَعَادِلَانِ فِي ٱلحِيَاةِ وَفِي ٱلْمُوتِ عَلَى ٱلسَّواءِ ﴾



كَانَ قَدْ مَصِي عَلَى ٱللِّكَةِ جِنيڤِر أُسْبُوعَانِ وَهْيَ تَرْقُدُ عَلَى فِراشِ آلْرَضِ . وَمَعَ أَنَّ مَوْحَةَ ٱلحُمَّى ٱلأُولَى كَانَتْ قَدْ فَارَقَتْهَا فَٱللِّكَةُ ٱللَّرَضِ . وَمَعَ أَنَّ مَوْحَةَ ٱلحُمَّى ٱلأُولَى كَانَتْ قَدْ فَارَقَتْهَا فَٱللِّكَةُ اللَّرَقِيقَةُ لَمْ تَكُنْ قَادِرَةً عَلَى ٱسْتِعادَةِ قِواها .

وَرَاحَ ٱللِّكُ آرُثْرَ يَذْرَعُ ٱلغُرْفَةَ بِقُلَقٍ وَهُوَ يَقُولُ: « أَلَيْسَ عِنْدَكَ عِلاجٌ آخَرُ يَا مَيْرِلِن ، »

فَرُدُّ ٱلْعَجوزُ بِأَسِّى، وَهُوَ يَهُزُّ رَأْسَهُ يَمِينًا وَيَسارًا، قائلًا:
﴿ يَنْدُو أَنَّ أَقُوى ٱلْأَعْشَابِ وَأَفْضَلَ ٱلعلاجاتِ لا تُساعِدُ مَليكتِي
فِي ٱلْوَقْتِ ٱلحَاضِرِ. لَسْتُ أَعْلَمُ أَنَّ شَيْئًا يُمْكِنُ أَنْ يُميدَ، إِلَّا إِذَا ... ﴿
وَصَمَتَ ٱلْعَجوزُ، فَأَمْسَكَ ٱلْمَلِكُ ذِراعَهُ وَقَالَ بِنَهْفَةٍ وَقَنَقٍ:

﴿ إِلَّا إِذَا مَاذَا ؟ هَلْ تَبيَّنَ لَكَ مَا تَسْتَطِيعٌ فِعْلَهُ ؟ ﴾
 ﴿ فَرَدَّ مِيرْ لِن وَقَدِ ٱرْ تَسَمَتْ عَلَى شَفَتَيْهِ ٱبْتِسَامَةٌ خَفَيقَةٌ قَائلًا :
 ﴿ لَسْتُ أَنَا ٱلّذِي أَسْتَطِيعٌ يَا سَيِّدِي ، وَلَوْ كُنْتُ شَابًا لَحَاوَلْتُ .
 ﴿ لَسْتُ أَنَا ٱلّذِي أَسْتَطِيعٌ يَا سَيِّدِي ، وَلَوْ كُنْتُ شَابًا لَحَاوَلْتُ .
 ﴿ فَاللَّهِمَّةُ تَتَطَلَّبُ فَارِسًا شَابًا شَجَاعًا لَا يَهابُ ٱلمَخَاطِرَ . ﴿

فَهَتَفَ آرْثرَ: « أَمَا لِهِدِهِ ٱللهِمَّةِ ، إِذًا . فأنا شَابُّ خَبِرْتُ ٱلمَخاطِرَ وَأَبْدَيْتُ ٱلشَّجَاعَةَ . »

فَقَالَ مِيرُ لِنَ بِهُدُوءٍ : ﴿ مَا تَقُولُهُ حَقُّ ، يَا سَيِّدِي . وَلَكَنَّ عِنْدَكَ الْعَدِيدَ مِنْ فُرْسَانِ المَائِدَةِ الْمُسْتَدِيرَةِ ، فُرْ وَاحِدًا مِنْهُمْ يُجِنْكَ إِلَى طَلَيكَ ، فَمَكَانُكَ أَنْ السَّكسون طَلَيكَ ، فَمَكَانُكَ أَنْ السَّكسون طَلَيكَ ، فَمَكانُكَ أَنْ السَّكسون شَرَعوا في شَنِّ غاراتِهِمْ ، وَقَدْ تَجِدُ نَفْسَكَ قَرِيبًا مُضْطَرًا لِقِتَالِهِمْ » فَقَالَ اللَيكُ : ﴿ فِي قَوْلِكَ حِكْمَةٌ وَفِي قَوْلِي تَسَرُّعُ ، وَلَكِنْ كَيْفَ لَي أَنْ آمُرَ وَاحِدًا مِنْ فُرْسَانِي اللَّخْلِصِينَ ، أَوْ حَتَى أَنْ أَسْأَلُهُ ، أَنْ يُواجِهَ اللّهُ عَلَى اللّهُ ، أَنْ أَمُواجِهَهَا بِنَفْسِي ، فَجِنِيفَر زَوْجَتِي أَنَا » يُواجِهَ اللّهُ مِيرُ لِن : ﴿ وَهِي آئِضًا مَلِكَتُهُمْ . ﴾ فَقَالَ مِيرُ لِن : ﴿ وَهِي آئِضًا مَلِكَتُهُمْ . ﴾

وَارْتَهَعَ فِي تِلْكَ اللَّحْظَةِ مِنْ خَلْفِهِما صَوْتٌ شَجَاعٌ قائِلا: ﴿ وَمِنْ أَجْلِها أُواجِهُ أَعْطَمَ اللَخاطِرِ راصِيًا ، دونَ أَنْ أَتَهَى أَمْرًا أَوْ حَتَى أُسْأَلَ سُؤَالًا . مَا عَلَيْكُما إِلَّا أَنْ تُبَيِّنَا لِي مَا أَفْعَلُ وَأَيْنَ هِي هٰذِهِ اللّخاطِرُ ، فَإِنِّى لَمْ أَسْمَعْ مِنْ حَديثِكُما إِلّا الْحُرْءَ الأَخيرَ ، سمِعْتُهُ أَثْنَاءَ اَقْتِرَائِي مِنْكُما ﴾ سمِعْتُهُ أَثْنَاءَ اقْتِرائِي مِنْكُما ﴾ سمِعْتُهُ أَثْنَاءَ اقْتِرائِي مِنْكُما ﴾



اسْتَدارَ ٱلْمَلِكُ سَرِيعًا وَأَسْلُكَ بِيدِ ٱلْمُتَكُمِّمِ وَحَيَّاهُ بِحَرارَةِ . وَقَالَ : « أَنَا نَفْسِي لَا أَعْرِفُ يَا جَاوِينَ طَبِيعَةَ ٱلمَخَاطِرِ ٱلْمُنْتَظَرَةِ . وَقَالَ : « أَنَا نَفْسِي لَا أَعْرِفُ يَا جَاوِينَ طَبِيعَةَ ٱلمَخَاطِرِ ٱلْمُنْتَظَرَةِ . فيرْ إِن لَمْ يُخْبِرْنِي شَيْئًا مِنْ دَلِكَ . وَلَكِبِّي أَعْرِفُ أَنْبِي لا أُريدُكَ أَنْ فَيْرِ لِي عَيْرِ لِن لَمْ يُخْبِرْنِي شَيْئًا مِنْ دَلِكَ . وَلَكِبِّي أَعْرِفُ أَنْبِي لا أُريدُكَ أَنْ الله الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلْ ا

رَكَعَ چاوين عَلى إِحْدى رُكْبَتَيْهِ أَمَامَ ٱلْلِكِ وَنَوَسَّلَ إِلَيْهِ بِحَرَارَةٍ أَنْ يَسْمَحَ لَهُ بِتَوَلِّي ٱللهِمَّةِ ، فَأَذِنَ لَهُ ٱللِّيكُ أَخيرًا بِذَٰلِكَ مُكُرَهًا .

وَ يَشَمَا كَانَ أَحَدُ ٱلتَّابِعِينَ يُعِدُّ فَرَسَ ٱلسَّيرِ چاوين وَ يِزَّةِ زَرَدِهِ رَاحَ مِيرُ لِنْ يُغْبِرُ عَنْ نافورَةٍ عَجِيبَةٍ يُقالُ إِنَّ ماءَها شافٍ لِلعِلَلِ كُلِّها . وقال : ﴿ تَقَعُ ٱلنَّافُورَةُ فِي سَاحَةِ قَلْعَةٍ حَصِينَةٍ ، وَٱلقَلْعَةُ قَائِمةً شَمَالًا وَسُط غاباتٍ بَعِيدَةٍ غَيْر مَطروقَةٍ . ﴾

فَقَالَ چاوین بِحَماسَةِ : ﴿ سَأَجِدُها . ٥

فَرَدَّ مِيرْ لِن سِتَحَهُّم : ﴿ قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ ٱلجَانِبَ ٱلْأَسْهَلَ فِي مُهِمَّتِكَ . فَإِنَّهُ يُقَالُ إِنَّ لِلْقَلْعَةِ فَارِسًا صِنْديدًا يَحْرُسُها ، وَإِنَّ قَرْمًا مُعِمَّتِكَ . فَإِنَّ يَعْرُسُها ، وَإِنَّ قَرْمًا مُحارِبًا شَرِسًا يَخْفُرُ ٱلمَرَّ ٱلوحيدَ ٱللَّوَدِي إلَيْها عَبْرَ ٱلعابَةِ ٱلكَثْنِهَةِ . ﴿ مُحارِبًا شَرِسًا يَخْفُرُ ٱلمَرَّ ٱلوحيدَ ٱللَّوَدِي إلَيْها عَبْرَ ٱلعابَةِ ٱلكَثْنِهَةِ . ﴿ مُحارِبًا شَرِسًا يَخْفُرُ ٱلمَرَّ ٱلوحيدَ ٱللَّوَدِي إلَيْها عَبْرَ ٱلعابَةِ ٱلكَثْنِهَةِ . ﴿ وَقَفَ جَاوِين وَرَفَعَ رُمْحَهُ مُودِّعًا ، فَقَالَ لَهُ ٱللَّيكُ : ﴿ لِيكُنْ لِللَّهُ مَعَكَ . ﴾ وَلَمْ مُعَكَ . ﴾

كَانَ ٱلدَّرْبُ شَمَالاً عَلَى ٱلطُّريقِ الرَّوماليِّ ٱلقَديم ٱلْمُسْتَقيم يُمرُّ عَنْرَ قُرًى آمِيَةٍ وَمَرارِعَ غَيِيَّةٍ . وَلَكِنْ تَدْرِيجًا ٱخْتَفَتْ مَظَاهِرُ ٱلْمَدَيِيَّةِ وَحَلَّت مَحَمُّها أَراضِ مَرِّيَّةٌ . وَكَانَتِ ٱلطُّرِيقُ قَدْ لَدَأَتْ تَحْتَفِي تَحْتَ ٱلأَعْشَابِ آلَّتِي حَماها عَدَمُ ٱلاسْتِعْمالِ ، ثُمَّ زالَتٌ زَوالاً تامًّا . وَوَصَلَ چاوين أخيرًا إلى نَهْرِ عَريضِ فَوَقَفَ يَتَأَمَّلُ ٱلضَّعَّةَ ٱلأَخْرَى حَيْثُ نَمَتْ أَشِّعَارٌ قَاتِكُةٌ ضَحْمَةٌ عِنْدَ حُدودِ ٱلِياهِ . أَحَسَّ بِرَعْشَةٍ خَفيفَةٍ فَأَحْكُمَ رِداءَهُ حَوْل جَسَدِهِ ، وَقَدْ بَدَتْ أَمَامَهُ ٱلغَابَةُ ٱلشَّمَالِيَّةُ ٱلشَّاسِعَةُ ٱلَّتِي تَمْتُدُّ خَتَّى ٱلسُّورِ ٱلعَظيمِ ٱلَّذي بنه ٱلإِمْبراطورْ ٱلرَّومانيُّ هادُريان ٱتَّقاءً بِهَجماتِ



وَرَأَى چاوين إلى يُمينِهِ ، مَعَ ٱلَّجَاهِ ٱلنَّهْرِ ، جِسِّرًا حَجَرِيًّا رومانِيًّا . فأَنْجُهُ إِلَيْهِ وَرَآهُ صَالِحًا لِنْعُبُورِ بِرُغْمِ تَدَاعِيهِ فِي مَواضِعَ عِدَّةٍ . فَمَرَّ فَوْقَهُ فِي حَذَرٍ .

وَحِينَ وَصَلَ ٱلغَابَةَ ٱلكَئيبَةَ ٱلمُعْتِمَةَ رَأَى كُوخًا ذَا سَقُفٍ مِن ٱلْقَشِّ مَخْفِيًّا بَيْنَ ٱلأَشْجَارِ. فَقَرَعَ ٱلبابَ بِرُمْحِهِ.

فَتَحَتِ ٱلبابَ ٱمْرَأَةٌ عَجِوزٌ وَقَالَتٌ : ﴿ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَقَدُّمْ لَكَ غَيْرَ ٱلْمَأْوى ، يا سَيِّدي . فَلَيْسَ عِنْدي طَعام . »

ُ فَأَجَابَ چَاوِينَ : ﴿ أَيُّهَا ٱلْمُرْأَةُ ٱلفَاضِلَةُ ، لَا أَبْغِي فِي هٰذِهِ ٱللَّيْلَةِ إِلَّا ٱلْمَأْوَى ، وَأَمَّا فِي غَدٍ فَقَدْ أَحْتَاحُ إِلَى بَعْضِ ٱلْمَعْمُومَاتِ ،

اللهُ تِلْكُ ٱللَّيْلَةَ لَوْمًا عَمِيقًا فَوْقَ فِراشٍ مِنْ نَاتِ ٱلسَّرْخَسِ أَعَدُّتُهُ ٱلْمُرْأَةُ إِعْدَادًا سَرِيعًا ، وَأَوْقَ فِي ٱلصَّبَاحِ عَلَى رَائِحَةِ طَعَامٍ

أَشَارَتِ ٱلْمَرْأَةُ بِيَدِهَا إِلَى أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ وَقَالَتْ : ﴿ لَا يَجُوزُ أَنْ يَدْخُلَ ٱلغابَةَ مِنْ كَانَ مِثْمَكَ سَيِّدًا عَظيمًا وَهُوَ جَائِعٌ السُّتَيْقَطْتُ بِاكِرًا وَوَجَدْتُ أَرْنَبًا واقعة في ٱلفَخِّ . ﴿

تَمَاوَلَ حِاوِينَ زُبْدِيَّةَ ٱلطّعامِ شَاكِرًا ثُمَّ قَالَ : ﴿ كَيْفَ عَرَفْتِ أُنَّني ذاهِبُ إلى ٱلغابَةِ ؟ »

فَأَجابَتِ ٱلمَرْأَةُ : « ما مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى غَيْرِها إلَّا ٱلعودَةُ مِن حَيْثُ أَتَيْتَ . »

شَرَعٌ چاوين يَأْكُلُ صامِتًا دَقيقَةٌ أَوْ دَقيقَتَيْنِ ، وَاللَّوْأَةُ تُراقِبُهُ . بَعْدَ ذَٰلِكَ سَأَلَتِ اللَّوْأَةُ : ﴿ أَتَبْحَثُ عَنِ النّافورَةِ كَمَا فَعَلَ الآخُرُونَ ؟ ﴾ بَعْدَ ذَٰلِكَ سَأَلَتِ اللَّوْآةُ : ﴿ أَتَبْحَثُ عَنِ النّافورَةِ كَمَا فَعَلَ الآخُرُونَ ؟ ﴾ فَرَدٌ چاوين بِحَماسَةٍ : ﴿ نَعَمْ . أَنَدُلِينَنِي عَلَى الطّريقِ ؟ وَمَنْ

هُمْ هؤلاءِ ٱلآخَرونَ ٱلَّذِينَ تَحَدَّثْتِ عَنَّهُمْ ؟ هَلْ عادوا بِٱلمَاءِ ؟ » قالَتِ ٱلمَرْأَةُ صاحِكَةً : ﴿ أَسْتِلْتُكَ كَثْيَرَةٌ . نَعَمْ ، أَدُلُّكَ عَلَى ٱلطَّريق ، وَنَعَمْ ، أَيْضًا ، جاءَ آخَرونَ طَلَبًا لِلْعَرَضِ نَفْسِهِ . نَفَرٌ

مِنْهُمْ تَابَعَ طريقَهُ ، أَمَّا مَا وَجَدَهُ فَلا عِلْمَ لِي بِهِ . »

فَسَأَلَ چاوين: ﴿ وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ أَلَمْ يَسْلُكُوا طَرِيقَ

أَجابَتِ ٱلْمُرْأَةُ : ﴿ مَا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرِى سِوى هَذِهِ . فَٱلَّذِينَ تَابَعُوا سَيْرَهُمْ إِمَّا أَنَّهُمْ تَاهُوا فِي ٱلْغَابَةِ ، وَهَذَا أَمْرٌ غَيْرُ مُسْتَغُرَبٍ ، أَوْ أَنَّ حُرَّاسَ ٱلنَّافُورَةِ فَتَكُوا بِهِمْ . ﴾ وَأَرْدَفَتْ تَقُولُ بِتَجَهَّم : ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ ، عَلَى مَا بَدَا لِي ، يَسْتَحِقُ هَذَا ٱلمَصِيرَ . ﴾

فَسَأَلَ چاوين: «خَبِّريني عَنْ أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ عادوا مِنْ حَيْثُ

قَالَتِ ٱلمَّرْأَةُ : « عادوا لِأَنَّهُمْ أَنْكَروا ٱلشَّرْطَ ٱلَّذِي تَنْفَتِحُ بِتَحْقيقِهِ بَوَانَةُ ٱلقَلْعَةِ . »

قالَ چاوين: ﴿ أَيُّ شَرْطٍ ؟ سَمِعْتُ بِٱلفارِسِ ٱلصِّنْديدِ

وَبِالْقَزَمِ اللَّحَارِبِ الشَّرِسِ، وَلَسْتُ أَحَافُ مِنْ هَٰدَيْنِ، وَلَكِي لَمْ أَسْمَعْ بِالشَّرْطِ الَّذِي تَنْفَتِح مَعَهُ بَوّابَةُ القَلْعَةِ، فَمَ هُوَ هذا الشَّرْطُ ؟ »



فَسَأَلَ چِاوِيں: ﴿ أَيْنَ هُوَ ٱلِمُتَاحُ ، إِذًا ؟ وَكَبْفَ أَحْصُلُ عَيّهِ ؟ ﴾ فَرَدَّتِ ٱلعَجوزُ قائلَةً: ﴿ يُقَالُ إِنَّ ٱلِمُنَاحَ سَيُوهَبُ لِأَوَّلِ فَارِسٍ فَرَدَّتِ ٱلعَجوزُ قائلَةً: ﴿ يُقَالُ إِنَّ ٱلِمُنْاحَ سَيُوهَبُ لِأَوَّلِ فَارِسٍ يَقْهَرُ حَارِسَيِ ٱلقَلْعَةِ وَيُقْسِمُ عَلَى أَنْ يَتَزَوَّحَ ٱلسَّيِّدَةَ قَبْلَ أَنْ يَرى مَحْمِها ﴾ وحُمها ﴾

فَوَقَفَ چاوين وَقَالَ : ﴿ أُقِرُ أَنَّ هَٰذَا شَرْطٌ عَسِيرٌ ، وَلا شَكَّ أَنَّ التَّعَهَّدَ بِمِثْلِ هذَا القَسَمِ يَتَطَلَّبُ شَجَاعَةً ﴿ ثُمَّ أَرْدَفَ صَاحِكًا : ﴿ وَلَكِنْ لَمَا كُنْتُ أَنَا نَفْسِي عَازِبًا ، وَبِمَا أَنَّ السَّيِّدَةَ ، لا شَكَ ، شَبَّةً وَجَميلَةٌ فَقَدْ لا يَكُونُ التَّعَهَدُ بِالصَّعُوبَةِ الَّتِي نَتَخَيَّلُهَا ﴾

فَقَالَتِ الْعَجوزُ: « لَيْتَ الأَمْرَ كَذَلِكَ يا سَيِّدي ، فَإِنَّهُ يُقَالُ ، كَذَلِكَ ، إنَّها ساحِرَةٌ قبيحة ". »

ُ فَصَرَخَ چاوين مُرْتَعِبًا: « ساحِرَةً ! أَعَلَيَّ أَنْ أَتَعَهَّدَ بِٱلزَّواجِ مِنْ ساحِرَةِ ؟ »

فَأَحَابَتِ ٱلعَجُورُ: « بِغَيْر هَذَا لَنْ تَصِلَ إِلَى ٱلنَّفُورِهِ. وَمِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ يَعُودُ أَكْثَر ٱلباحِثَينَ عَنِ ٱلماءِ مِنْ حَيْثُ أَتَوًا ﴿ وَمِنْ أَجُلِ ذَٰلِكَ يَعُودُ أَكُثُر ٱلباحِثِينَ عَنِ ٱلماءِ مِنْ حَيْثُ أَتَوًا ﴾

فَقَالَ چَاوِين : ﴿ وَلٰكِنَّنِي ، مَعَ ذَٰلِكَ ، سَأَتَابِعُ طَرِيقِي . وَهُرُوسِيَّتِي ، وَأَنَا وَاحِدٌ فِي رَفْقَةِ ٱلمَائِدَةِ ٱلمُسْتَدِيرَةِ ، لا تَسْمَحُ لِي بِأَنْ أَتُرُكَ سَيِّدَةً فِي ٱلأَسْرِ ، ما دَامَ فِي مَقْدُورِي أَنْ أُخَلِّصَهَا مِنْهُ . وَفَوْقَ ذَٰلِكَ فَإِنَّ مَلِكَتِي مُعَرَّضَةٌ لِلْهَلاكِ ما لَمْ آتِها بِمَاءِ ٱلنَّافُورَةِ ٱلشَّاقِ . » ذَٰلِكَ فَإِنَّ مَلِكَتِي مُعَرَّضَةٌ لِلْهَلاكِ ما لَمْ آتِها بِمَاءِ ٱلنَّافُورَةِ ٱلشَّاقِ . »

نَطَقَ چاوين بِكَلِماتِهِ ٱلشَّجاعَةِ ، ثُمَّ حَمَلَ سِلاحَهُ وَمَضَى . وَأَطْنَقَ عَلَيْهِ ظَلامٌ ٱلغابَةِ أَوَّلَ دُخولِهِ فيها ، وَلٰكِنَّهُ ٱتَبَعَ ٱلمَسالِكَ ٱلضَّيِّقَةَ ٱلْمَتَعَرِّجَةَ ٱلَّتِي وَصَفَتُها لَهُ ٱلعَجوزُ .

وَتَبَيَّنَ لِجَاوِينَ عِنْدَ حُلُولِ اللَّسَاءِ أَنَّ الصَّلْكَ الضَّيِّقِ اللَّدي وَصَلَ اللّهِ مَحْصُورٌ بَيْنَ مُرْتَفَعَيْنِ مُنْحَدِرَيْنِ. وَبَيْنَما هُوَ فِي ذَلِكَ اللّمَرِ الشَّيِّةِ الْعَاثِرِ وَقَعَتْ عَلَى خُوذَتِهِ ، فَجْأَةً ، ضَرْبَةٌ هَائِلَةٌ كَادَتْ أَنْ الضَّيِّةِ العَاثِرِ وَقَعَتْ عَلى خُوذَتِهِ ، فَجْأَةً ، ضَرْبَةٌ هَائِلَةٌ كَادَتْ أَنْ الضَّيِّةِ وَالمَّهِ عَنْ ظَهْرِ فَرسِهِ . تَلَقَّتَ حَوْلَةُ مُتَرَقِّحًا فَرَأَى فَوْقَهُ عَلَى اللّه حَدر قَرَمَا شَرِسَ الْهَيْئَةِ يَرْفَعُ هِراوَةً مِنَ السَّندِيانِ . وانْدَقعَ جاوين برَمْجِهِ ، قَرَمًا شَرِسَ الْهَيْمَ أَمْسَكَ بِالرَّمْحِ مِنْ تَحْتِ السِّنانِ يقُوّةٍ عَظيمةٍ عَجزَ غَيْرَ أَنَّ القَرْمَ أَمْسَكَ بِالرَّمْحِ مِنْ تَحْتِ السِّنانِ يقُوّةٍ عَظيمةٍ عَجزَ مَعْبَ الْقَارِسُ عَنْ تَعليمِ سِلاحِهِ . وكَانَ القَرَمْ فِي هَذِهِ الأَثْنَاءِ يَضْرِبُ مُعَالِمَ بِهِ الرَّمْ عَنْ تَعليمِ سِلاحِهِ . وكَانَ القَرَمْ فِي هَذِهِ الأَثْنَاءِ يَضْرِبُ مُعَالَقُ مَنْ يَدِ جَاوِين .



هَمْزَ چِاوِين فَرَسَهُ مُنْدَفِعًا بِهِ إِلَى ٱلأَمامِ ، فَهَوى ٱلقَزَمُ ٱلَّذِي كَانَ لا يَزالُ مُمْسِكً بِٱلرُّمْحِ ، وَتَدَخَرَح مَعَ ٱلمُنْحَدِرِ. وَأَفْتَتَ چَاوِين رُمْحَهُ وَٱسْتَلَّ سَيْفَةُ وَضَرَبَ بِهِ خَصَّمَةُ فَصَرَعَةً . ثُمَّ ٱلْتَقَطَ رُمْحَةُ وَدِرْعَهُ وَهُو يَلْهَتُ ، وَٱسْتَراحَ عَلَى ظَهْرٍ فَرسِهِ يَسْتَعيدُ قِواهُ . وُمُحَة وَدِرْعَهُ وَهُو يَلْهَتُ ، وَٱسْتَراحَ عَلَى ظَهْرٍ فَرسِهِ يَسْتَعيدُ قِواهُ .

سَمِعَ چاوين صَيْحَةً وَقَعْقَعَةً سِلاحٍ ، فَٱلْتَفَتَ فَإِذَا بِهِ يَرى أَمَامَهُ فِي ٱلْمَرِّ فَارِسًا دَا بِرَّةِ زَرَدٍ سَوْدَاءً ، فَسَدَّدَ چاوين رُمْحَهُ ، أَمَامَهُ فِي ٱلْمَرِّ فَارِسًا دَا بِرَّةِ زَرَدٍ سَوْدَاءً ، فَسَدَّدَ چاوين رُمْحَهُ ، فَي ٱلْحَالِ ، وَٱنْقَضَّ عَلَيْهِ . فَآسْتَدَارَ ٱلفارِسُ ٱلأَسْوَدُ بِجَوادِهِ وَفَرَّ ،

دونَ قِتالِ، بِأَقْصَى سُرْعَةٍ. فاجَاً هٰدا ٱلتَّصَرُّفُ ٱلغريبُ چاوير فَطارَدَ حَصْمَهُ وَرآهُ يَدْخُلُ ٱلقَلْعَةَ ، وَرأى ٱلبَّوَّابَةَ تُوْصَدُ خَلْفَه .

وراح چاوين يَدورُ حَوْلَ أَسُوارِ القَنْعَةِ ، وَقَدْ تَمَلَّكُهُ الْغَضَبُ لِأَنَّ حُبْنِ الهارسِ الأَسْوَدِ حَرَمَهُ فُرْصَةَ النَّغَلَّبِ عَلَيْهِ ، وَهُوَ مَا يَتُوجَّبُ عَلَيْهِ أَنْ يَمْعَلَهُ قَبْلَ أَن يَحْصُلَ عَلَى اللَّهْتَاحِ . وَبَيْنَمَا هُوَ يَتُوجَّبُ عَلَيْهِ اللَّهْتَاحِ . وَبَيْنَمَا هُوَ يَتُوجَّبُ عَلَيْهِ اللَّهْتَاحِ . وَبَيْنَمَا هُوَ يَتُوجَّبُ عَلَيْهِ اللَّهْتَاحِ . وَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ سَمِعَ صَوْتًا رَقِيقًا يُحَاطِبُه مِي شُبَاكٍ عَالٍ وَيَسْأَلُهُ عَمَّنْ يَكُونُ . كَذَلِكَ سَمِعَ صَوْتًا رَقِيقًا يُحَاطِبُه مِي شُبَاكٍ عَالٍ وَيَسْأَلُهُ عَمَّنْ يَكُونُ .

فَأَجَابَ : ﴿ أَنَا السَّيْرِ چَاوِينَ ، أَحَدُّ فُرْسَانِ ٱلْمَائِدَةِ ٱلْمُسْتَدِيرَةِ ، وَقَدْ جَئْتُ آخُذُ لِمَلِيكَتِي مَاءَ ٱلنَّافُورَةِ ٱلشَّافِيَ . ﴾

فَقَالَ ٱلصَّوْتُ : ﴿ وَلَكِنْ ، أَيُّهَا السَّبر چاوين ، هَلْ تَعْرِفُ مَا يَنْبَغي عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَهُ ، وَأَنْ تَعِدَ بِهِ ، قَبْلَ أَنْ تَنَالَ مُرادَكَ ؟ » فَرَدَّ چاوين قائلًا : ﴿ أَعْرِفُ ٱلشُّروطَ يَا سَيِّدَتِي . وَلَقَدْ هَزَمْتُ القَرْمَ ، أَمّا سَجَّانُكِ فَقَدْ فَرَّ مِنْ أَمامي ، وَيُسْعِدُنِي أَنْ أَقَاتِلَهُ إِذَا تَجَرَّأَ عَلَى مُواجَهَتِي . أَمّا ٱلشَّرْطُ ٱلأَخيرُ فَصَحيح اللَّهُ يَصْعُبُ عَلَى اللَّهِ عِلَى مُواجَهَتِي . أَمّا ٱلشَّرْطُ ٱلأَخيرُ فَصَحيح اللَّهُ يَصْعُبُ عَلَى اللَّهِ عِلَى مُواجَهَتِي . أَمّا ٱلشَّرْطُ ٱلأَخيرُ فَصَحيح اللَّهُ يَصْعُبُ عَلَى اللَّهِ عِلَى مُواجَهَتِي . أَمّا ٱلشَّرْطُ ٱلأَخيرُ فَصَحيح اللَّهُ يَصْعُبُ عَلَى اللَّهِ عِلَى مُواجَهَتِي . أَمّا الشَّرْطُ اللَّخيرُ فَصَحيح اللَّهُ يَصْعُبُ عَلَى اللَّهِ عِلَى مُواجَهَتِي . أَمَّا الشَّرْطُ اللَّهُ عَلَى مُواجَهَتِي اللَّهُ مِنْ فُرْسَانِ اللَّهُ عَلَى مُواجَهَتِي . أَمَّا أَمْ يَرَها مَرَّةً فِي حَياتِهِ ، غَيْرَ أَنَّ أَيَّا مِنْ فُرْسَانِ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فَجاءَ ٱلجوابُ مِنَ ٱلشّباكِ ٱلعالى غَريبًا: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ جَبَانًا ﴾ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدُ لِلْقِتالِ مِنْ مُبَرِّرٍ ، يا چاوين فارِس ٱلمائِدَةِ ٱلمُسْتَديرَةِ . ﴾ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَعُدُ لِلْقِتالِ مِنْ مُبَرِّرٍ ، يا چاوين فارِس ٱلمائِدَةِ ٱلمُسْتَديرَةِ . ﴾ قالَتِ ٱلسَّبِدَةُ ذٰلِكَ وَرَمَتْ مِنْ شُبًا كِها مِفْتَاحًا حَديديًّا ضَخْمًا .

قالتِ السَّيدَة ذلِك وَرَمَتْ مِنْ شَبَاكِها مِفتاحًا حَديدِيا صَحْماً. فَتَرَجَّلَ جِاوِينَ عَنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ ، وَفَتَحَ ٱلبَوَّابَةَ ٱلكَبِيرَةَ ، وَقادَ ٱلفَرَسَ إلى ساحَةِ ٱلقَلْعَةِ . وما إِنْ رَأَى ٱلفارِسَ ٱلَّذِي طارَدَهُ واقِفًا عِنْدَ نافورَةِ تَفيضُ بِرَشاشِ ٱللَّهِ ، حَتِّى أَسْرَعَتْ يَدُهُ إِلَى مَقْبِضِ سَيْفِهِ يُريدُ أَنْ يَسْتَلَّهُ . فَرَفَعَ ٱلفارِسُ يَدَهُ مُحَيِّيًا ، وَقَالَ :



الا حاجة بنا إلى السيوف يا چاوين الشّهم ، فليس بَيْننا خلاف . »

فَرُدَّ چاوين بِلَهْجَةِ صارِمَةٍ قائلًا: ﴿ أَطْلِقَ أَسيرَتَكَ ، إِذًا . ﴾ فَرَدَّ چاوين بِلَهْجَةِ صارِمَةٍ قائلًا: ﴿ أَطْلِقَ أَسيرَتِي . فأنا السّير كونان وَالسَّيِّدَةُ أَخْتِي الْفَارِسُ : ﴿ إِنَّهَا لَيْسَتْ أَسيرَتِي . فأنا السّير كونان وَالسَّيِّدَةُ أُخْتِي الْفَابِينَةُ إليناد . تَعالَ قابِلُها ، فَلَعَلَّكَ حينَ تَراها وَتَتَحَدَّتُ إِلَيْها تُدْرِكُ أُمورًا كثيرَةً . ﴾

وَآصُطَحَبَهُ ٱلفارِسُ إِلَى غُرْفَةٍ رأى چاوين داخِلَها أَجْمَلَ آمْرَأَةٍ وَقَعَتْ عَلَيْها عَيْنَاهُ .





## سلسلة «حكايات وأساطير»

١ - على بابا والأربعون لصاً
 ٢ - غلاء الدين
 والمصلاح السّخري السّخري السّخري جلقر
 ٣ - رخلات جلقر
 ١ - حكايات إيسوب
 ١ الكتاب الأولى)
 ٥ - حكايات إيسوب
 ٥ - حكايات إيسوب
 ١ (الكتاب الثاني)
 ١ (الكتاب الثاني)

## Series 740 Arabic

في سلسلة ليديرد العربية الآن أكثر من ٢٠٠ كتاب تتناول الوات في سلسلة ليديرد العربية الآن أكثر من ٢٠٠ كتاب تتناول الوات من الموضوعات ثناسب مختلف الاعمار. أطلب التيان المخاص بها مت مكتبة لبثنان - ساحة رياض الصلح - بروت